

I/3 1955 CORNELL UNIVERSITY LIBRARY

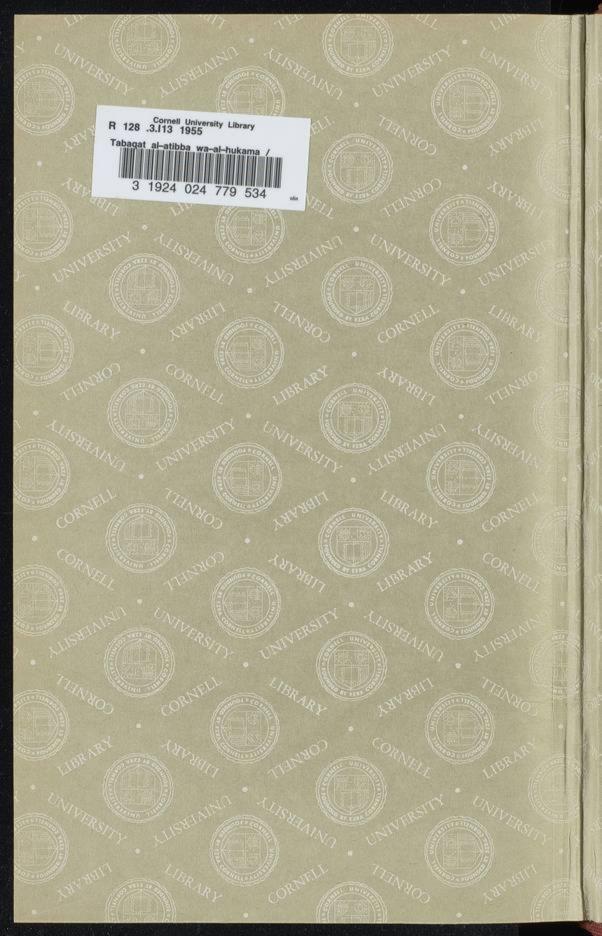



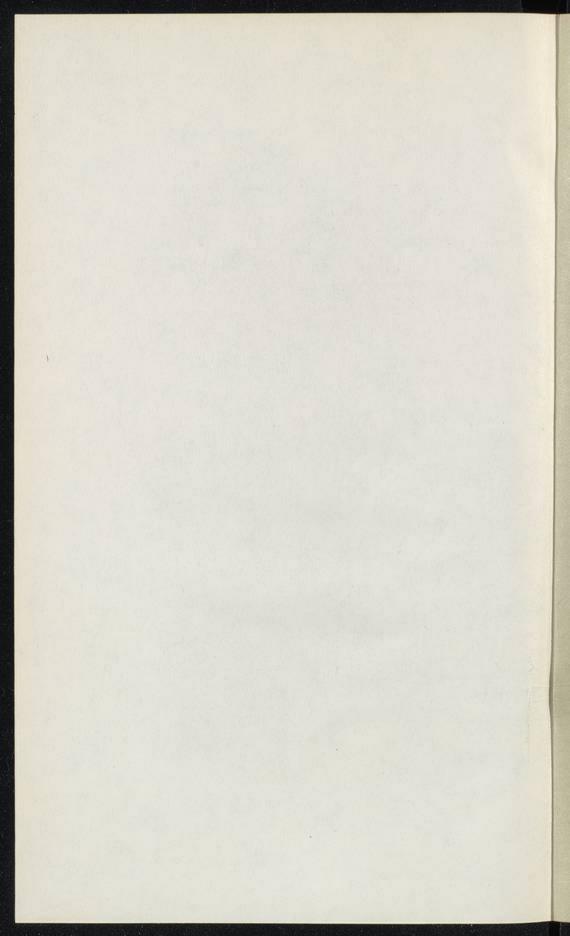

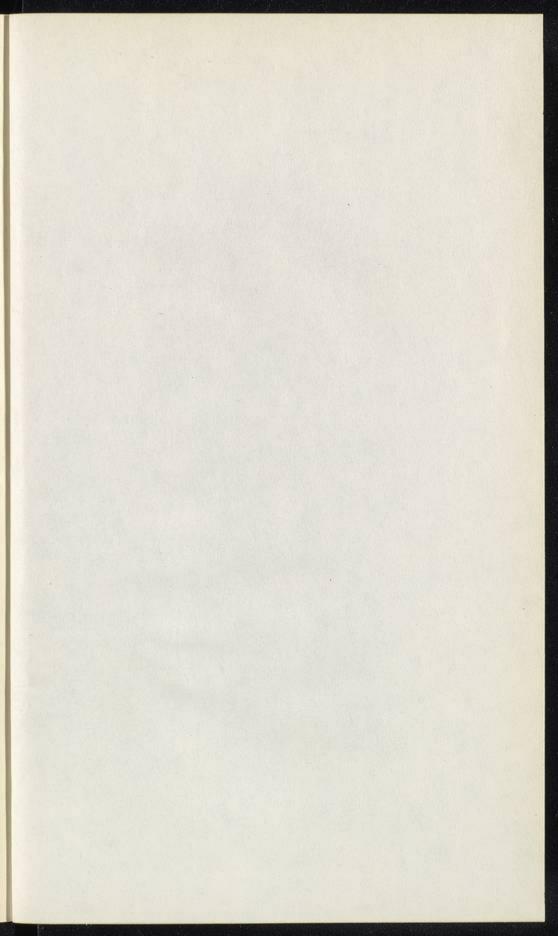

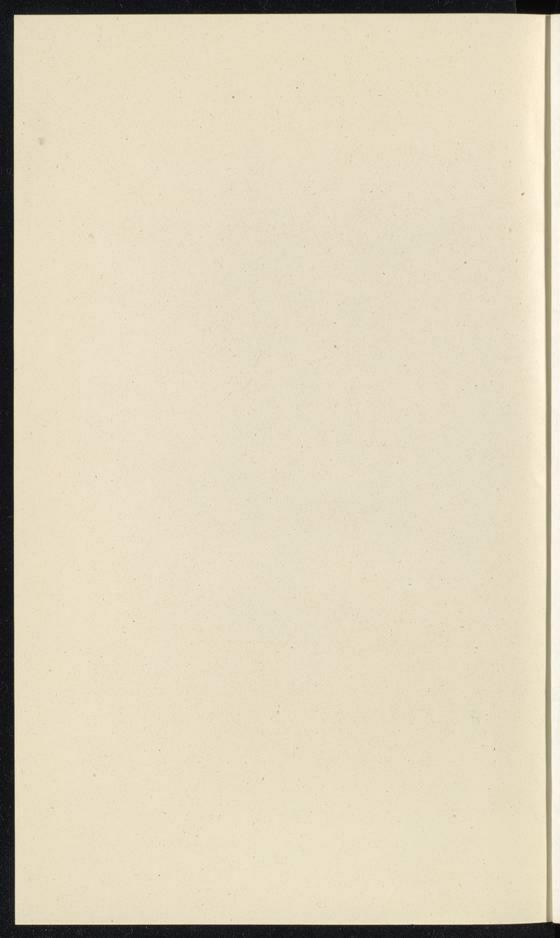

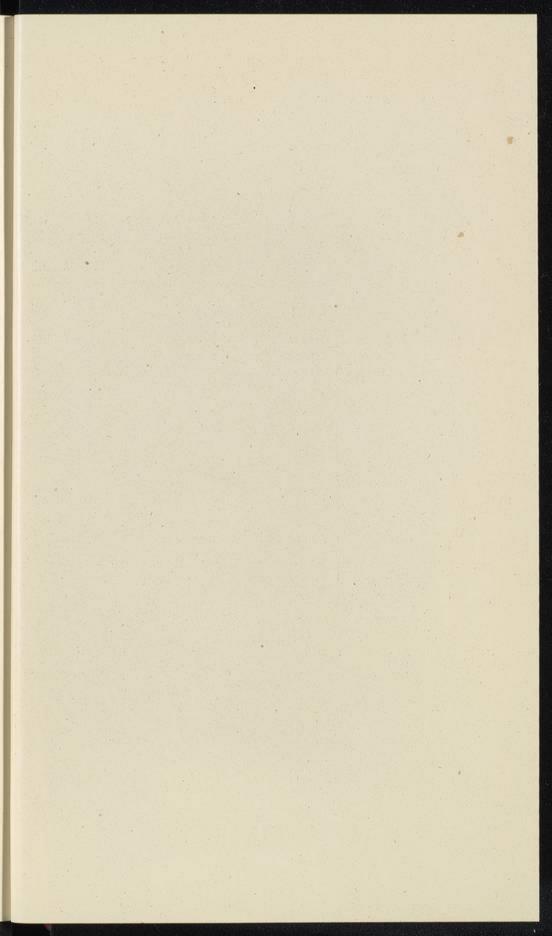

طبقات الأطباء والحكماء. لابن جلجال

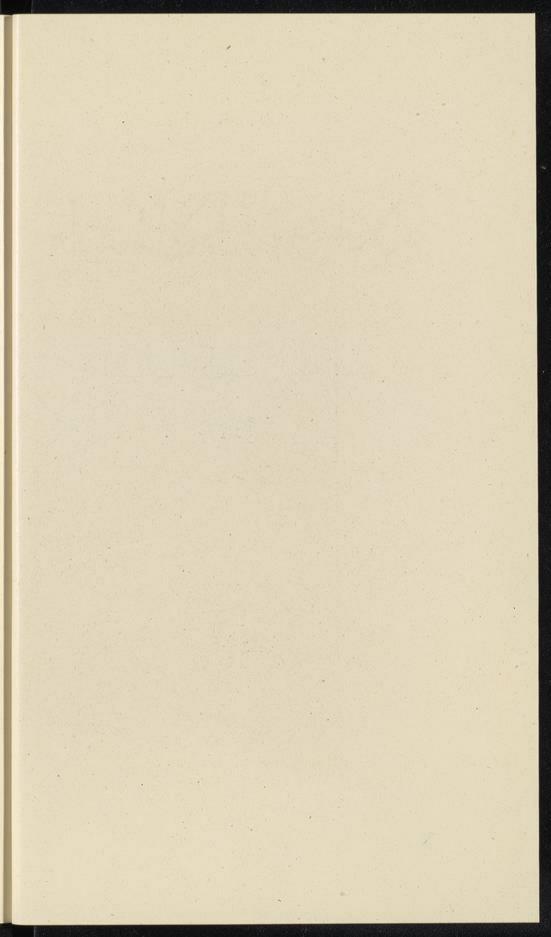

مطبوعات المعهــد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقــاهرة بإشراف سنت فارجارنو مدير المعهد نصوص وترجمات ، الجــلد ١٠

# ظَبَفَا إِلَّا طَبَاءُ وَلَكُمَاءُ

ت أليف المن وريب المان بن حيب الأندليب ي واود يب المعروف بابن مُباجَل المفد سينة ٢٧٧ ه

بخىقىق فوا وسىتىد أمين الخطوطات بدارالكتب المضهية



مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١٩٥٥ I bn Juljul

129498B

RD

# مقتئمة

هذا كتاب يعتبر وثيقة هامة في تاريخ العلوم وتطور حركة التأليف والترجمة فى القرن الرابع الهجرى – الذي يعد بحق – العصر الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية ونمت ، وبلغت غايتها من الإنتاج الواسع فى شتى ميادين العلوم والآداب – ولعل ميزة هذا الكتاب الأولى التي جعلت له قيمة علمية خاصة ، ونصاً قديما له خطره فى تاريخ العلم ، أن مؤلفه يعتمد فيما رجع إليه من مصادر ، على تراجم عربية لأصول لاتينية تاريخية .

فقد عهدنا دائمًا ، أن أكثر الكتب التي نقلها العرب أو غيرهم من المترجمين ، كانت عن أصول يونانية ، والقليل منها عن اللغات الفارسية والسريانية والهندية . وأنهم أكثروا من النقل والترجمة عن هذا الطريق . ولكنا لم نظفر — إلا قليلا جداً — بنصوص عربية ترجمت عن اللغات اللاتينية ، وربما كان كتابنا هذا أول كتاب استفاد من هذه الترجمات ، التي نرجح أنها تمت في عصره أو قبله بقليل .

والموضوع الذي اختاره مؤلفنا هو « طبقات الأطباء والحكماء » . وهو وإن كان أول أندلسي ألف في هذا الموضوع، إلا أننا نجد أن غيره من المؤلفين في المشرق الإسلامي، قد سبقوه إلى هذا النوع من التأليف . فإن أقدم مصدر بين أيدينا الآن عرض لتراجم الأطباء ، وهوكتاب الفهرست(١) لابن النديم وقد ألفه في حدود سنة ٣٧٧ هـ – أي في نفس السنة التي ألف فيها ابن جلجل كتابه – لا يعد الأول من نوعه ، فقد استقى بعض معارفه فى هذا الموضوع وعلى وجه التحديد ، تراجم الأطباء

(١) من المظنون أن ابن النديم ألف كتابه أولا عن : الكتب اليونانية والمترجمة ، وأسهاه النقلة والمترجمين . كما يتضح ذلك من تسخة مخطوطة من هذا الكتاب محفوظة بمكتبة كوبريلي في عشر مقالات. باستانبول رقم ه ۱۱۳ کتبت سنة ۲۰۰ ه. وهي نسخة قائمة بذاتها وتحتوى على أربع مقالات فقط .

وهذه المقالات تطابق المقالات السابعة إلى العاشرة من الكتاب. ولعل ابن النديم كان كتابه في الأصل على هذه المقالات ثم جعل كتابه شاملا لكل الفنون فأضاف إليه المقالات الست الأولى. وصار بذلك

قبل الإسلام ، من كتاب : « تاريخ الأطباء والحكماء » لإسحاق بن حنين المتوفى سنة ۲۹۸ ه .

ولا شك ، أن إسحاق يعد أول مؤرخ في الإسلام ، أفرد كتاباً خاصاً لتراجم الأطباء والحكماء . وإن كنا لا نغفل عما ورد في كتب بعض المؤرخين ممن عاصره أوكان قبله بقليل ، من إشارات أو تراجم لبعض الأطباء والحكماء ضمن مؤلفاتهم ، من غير أن يفردوها بتأليف خاص ، كما ورد عند اليعقوبي المتوفي سنة ٢٨٤ ه . من فصول تاريخية لبعض الأطباء اليونان والرومان في العصور التي قبل الإسلام . وكما صنع حنين بن إسحاق المتوفي سنة ٢٦٠ ه في كتابه « نوادر الفلاسفة » الذي لا يحق لنا أن نعتبره أكثر من بعض الأقوال والحكايات المنسوبة إلى الأطباء والفلاسفة ، في صورة نوادر وأقاصيص (١١) ، ولا يعد بحال من الأحوال مرجعاً تاريخياً بالمعنى الصحيح في هذا الموضوع .

ومن المؤكد أن إسحاق بن حنين اعتمد في كتابه (٢) على أصل يوناني لمؤلف مشهور هو « يحيى النحوى ( يوحنا فيلو بونوس جراماتيكوس ) » الذي عاش في الاسكندرية في النصف الأول من القرن السادس الميلادي ، وقام بكثير من الشروح والتفاسير لمؤلفات أرسطو. و بتأليف بعض الكتب في الدفاع عن الدين المسيحي ضد الوثنيسة .

(۱) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية س ٣٩

(٢) من هذا الكتاب نسخة كتبت في القرن التاسع الهجرى وهي ضمن مجموعة رقم ١٩١ محكيم اوغلو على باشا باستانبول. وقد حصلت على صورة منها بالفوتوستات سنة ١٩٤٨ ورأيت لأهميتها وندرتها ، تحقيقها ونشرها في ذيل هذا الكتاب ، باعتبارها أول مؤلف في تاريخ أن كتاب ابن جلجل ، أول مؤلف في هسذا المؤضوع في المغرب الإسلامي . وبعد أن جمعت الموضوع في المغرب الإسلامي . وبعد أن جمعت حروفها في المطبعة فعلا ، اطلعت في مجلة أوريانس حروفها في المطبعة فعلا ، اطلعت في مجلة أوريانس حروفها في المطبعة فعلا ، اطلعت في مجلة أوريانس

الكتاب مع ترجمة بالإنجليزية بتحقيق الأستاذ روزنتال ، فعدلت عن نشره : مكتفياً بهده الطبعة العلمية المحققة التي أخرجها الأستاذ روزنتال كتاب « منتخب صوان الحكة السجزى » . ومنه نسخة خطية بمكتبة كويريل ، وأخرى بمكتبة مرادملا . وعل نصوص أخرى متفرقة من هذا الكتاب وردت عند ابن النديم وابن أبي أصيبعة والكتاب ، في يقف عليه الأستاذ روزنتال ، ورد الكتاب ، في يقف عليه الأستاذ روزنتال ، ورد الشهرزورى » . من ورقة ٢٠٢ - ٢٠٦ في نسخة راغب باستانبول رقم ٩٠٠ ف.

ومن الغريب، أن إسحاق وهو يذكر في كتابه أنه يؤرخ للأطباء والحكماء من بدء ظهور الطب إلى سنة ٢٩٠ه، فإنه لم يزد شيئاً عما نقله من كلام يحيى النحوى سوى ذكره له في آخر من ذكرهم من المترجمين عند يحيى ، رغم أنه قد عاش في هذه القرون الثلاثة الأولى للإسلام بعض الأطباء النابهين الذين تركوا لنا مصنفات هامة. مثل: أهرن القس ، ويوحنا بن ماسويه ، وقسطا بن لوقا البعلبكي ، وبعض آل بختيشوع ، وغيرهم . حتى أنه لم يذكر والده « حنينا « الذي ترجم له مؤرخو الأطباء بعد ذلك .

أما أهمية كتابنا هذا ، التي أشرنا إليها من اعتماده على تراجم عربية لأصول لاتينية ، فإنه من المؤكد أن ابن جلجل لم يطلع على المؤلفات التي كانت بين يدى المؤرخين في تاريخ الأطباء في المشرق الإسلامي ، والتي ذكرنا أن مصادرها كانت يونانية . لأنا نرى ، أنه حتى عصر ابن جلجل ، لم تكن مثل هذه المؤلفات قد انتقلت إلى الأندلس أو عرفت هناك إلا قليلا ، وخصوصاً الكتب التي ترجمت للأطباء . فلم يكن معروفاً لدى العلماء منها عصرئذ ، إلا الفهرست لابن النديم الذي كان معاصراً لابن جلجل كما ذكرت ولم يطلع عليه . خاصة وأن المعارف والمعلومات عن أصحاب التراجم عند ابن النديم وابن جلجل ، شديدة التباين والاختلاف ، سواء في تراجم الأقدمين ممن كانوا قبل الإسلام ونقلوا أخبارهم من الكتب القديمة ، أو ممن عاشوا في الإسلام وقاما هما بوضع تراجمهم .

فكان والأمركذلك ، أن يعتمد ابن جلجل فى جمع معلوماته على ما بين أيديهم فى الأندلس من الكتب التى عرضت لهذا الموضوع . واللغة الأصلية لأهل هذه البلاد هى اللغة اللاتينية ، وعنها ترجمت بعض المؤلفات التاريخية إلى العربية فى القرن الرابع الذى عاش فيه ابن جلجل . وإن أهمها وهو كتاب «باولوس أوروسيوس » الذى يذكره دائماً ابن جلجل باسم «هروشيوش» . وكتاب «الحشائش لديسقوريدس» ترجما فى عصره ، وقد أسهم بنفسه فى هذه الحدمة العلمية ، كما يتضح من مقدمته لتفسير الذى صنفه لكتاب الحشائش المذكور (١١) من أنه أدرك نقولا الراهب ، الذى قام فى صدر دولة الحكم المستنصر ، بترجمة كتاب ديسقوريدس من اليونانية إلى قام فى صدر دولة الحكم المستنصر ، بترجمة كتاب ديسقوريدس من اليونانية إلى

<sup>(</sup>١) راجع الكلام على هذا الكتاب في ص يح من المقدمة .

اللاتينية ، وصحبه مع غيره من العلماء والأطباء ، وقاموا بتصحيح أسهاء العقاقير المذكورة في هذا الكتاب، إلا القليل الذي لا بال به ولا خطر له .

ثم إن ما نعلمه عن انتشار الكتب المشرقية فى الأندلس – وخاصة كتب الطب والعلوم – لم يعرف إلا فى عصر عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ – ٣٥٠ هـ) أو قبله بقليل. وفى ذلك يقول ابن جلجل فى هذا الكتاب (ص ٩٧) :

" ثم ظهرت دولة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد ، فتتابعت الخيرات فى أيامه ، ودخلت الكتب الطبية من المشرق ، وجميع العلوم ، وقامت الهمم ، وظهر الناس ممن كان فى صدر دولته من الأطباء المشهورين » .

وخلفه ابنه الحكم المستنصر (٣٥٠ – ٣٦٦ه) وكان له الفضل الكبير في نشاط الحركة الثقاقية في الأندلس واستجلاب المؤلفات والكتب من المشرق. فقد كان: «مشغوفاً بالعلوم حريصاً على اقتناء دواوينها يبعث فيها إلى الأقطار والبلدان، ويبذل في أعلاقها ودفاترها أنفس الأثمان، ونفق ذلك لديه. فحملت من كل جهة إليه، حتى غصت بها بيوته، وضاقت عنها خزائنه . . . . . وكان له وراقون بأقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف، ورجال يوجههم إلى الآفاق للبحث عنها ه (۱) . . .

وقد غدت قرطبة فى عهده أكبر منار للتعليم فى العالم الإسلامى، وبلغت مكتبة قرطبة فى عصره على ما قيل ، نحواً من ٤٠٠ ألف مجلد ، وكان من نتائج هذه النهضة العلمية ، أن دخل الأندلس كثير من مؤلفات المشارقة .

ولا شك أن من الدلائل التي تؤكد دخول كتب العلوم إلى الأندلس في عصر متقدم ، أن كتاب الحشائش (٢) لديسقوريدوس ، بترجمة اصطفن بن بسيل وإصلاح حنين بن اسحاق (المتوفى سنة ٢٦٠هـ) . كان معروفاً عند الأندلسيين إلى عصر عبد الرحمن الناصر (أى في سنة ٣٣٧هـ) وهي السنة التي يذكر ابن جلجل في مقدمة كتابه « تفسير أسماء الأدوية المفردة » أن كتاب الحشائش في أصله اليوناني دخل فيها الأندلس (ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٤٦ – ٤٨) ، وإذا علمنا أن حنينا

 <sup>(</sup>۱) الحلة السيراء ص ۱۰۱ — (۲) في نسخة الحشائش الموجودة بأياضوفيا : أنه بترجمة اصطفن وإصلاح حنين .

1

توفى سنة ٢٦٠ ه وأن عبد الرحمن الناصر تولى الحكم سنة ٣٠٠ ه أدركنا أن هذا الكتاب دخل الأندلس قبل عصر الناصر بسنوات قليلة ، أو فى عصره بالذات. لأن إشارة ابن جلجل تفيد أنه كان معروفاً إلى سنة ٣٣٧ ه عندما ورد هذا الكتاب باللغة اليونانية هدية من ملك القسطنطينية إلى عبد الرحمن.

ومن الكتب التي عرفت أيضاً في الأندلس في هذا العصر المتقدم ، كتاب « الأدوار والألوف لأبي معشر البلخي المتوفى سنة ٢٧٢ ه » . فهو من المصادر التي اعتمد عليها ابن جلجل ونقل عنها واستفاد منها .

وقد ذكر ابن جلجل (١) أنه لم يكن في الأندلس لغاية عهد أميرها عبد الرحمن ابن الحكم (٢٠٧ - ٢٣٨ هـ) إلا أطباء نصاري ، يعتمدون في علمهم ودراستهم على «كتاب مترجم من كتب النصارى ، يقال له الابريسم ، ومعناه المجموع أو الجامع » . وأرجح أنه يعني بذلك كتاب « الفصول لأبقراط » الذي يسمى باليونانية λφορισμοι ، ويقابلها باللاتينية Aphorismi . وتنطق بالعربية «أفوريسم» . وهذا يعرفنا أن هذا الكتاب الذي ترجم في المشرق ، من اليونانية إلى العربية ، باسم : " الفصول " وهو تعريب الاسم اليوناني ، ترجم أيضاً في الأندلس من اليونانية ، إلى اللاتينية ، وعرفه العرب بعد ذلك باسمه اللاتيني في صورة عربية ، وهي « الإبريشم » واستبدال الشين بالسين عند الأندلسيين معروف لمطابقته لنطقهم بهذا الحُرف. وهذا التعريب يشابه ما ذكره ابن جلجل عن كتاب يرونم الترجمان واسمه باليونانية « خرونيقون » وترجم إلى العربية باسم « القروانقة » وهذا يدل أيضاً على محافظتهم على الاسم الأصلى للكتاب باليونانية في صيغة عربية . ثم يذكر ابن جلجل أيضاً ، أن في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن ( ٢٢٨ – ٢٧٣ هـ) والأمير عبد الله بن محمد ( ٢٧٥ – ٣٠٠ هـ). برع بعض الأطباء، ولكن لم تعرف لهم مؤلفات . أما في عهد الحليفة عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ – ٣٥٠ هـ) فظهر بعض الأطباء، الذين بدأوا بتأليف الكتب، ومنهم « يحيى بن اسماق الطبيب » الذي ألف كناشاً في الطب ، سماه هو الآخر « الأبريسم » في خمسة أسفار <sup>(١٢</sup>). وهو أول تأليف ذكره ابن جلجل لأطباء الأندلس. وهذا يؤكد

<sup>(</sup>١) ص ٩٢ من هذا الكتاب. -- (٢) صفحة ١٠١ من هذا الكتاب.

قوله بدخول الكتب الطبية من المشرق في هذا العصر ، واستفادة العلماء منها ، فان ابن جلجل نفسه ينقل في كتابه هذا ، أقوالا من كتب بقراط وجالينوس وغيرهما . ومن المرجح أنه ينقل عن الترجمات العربية التي وصلت إليه من المشرق .

والآن بعد هذه النبذة ، نقدم ابن جلجل وكتابه إلى القراء .

# ترجمة ابن جلجل

هو أبو داود سليمان بن حسان ، ويعرف بابن جلجل . هكذا ورد اسمه فى جميع المصادر التى ترجمت له ، ولم تقدم لنا من أسماء آبائه وأجداده أكثر من هذا القدر . حتى أن بعض الكتب ترجمت لشقيقه « محمد بن حسان المعروف بابن جلجل » أيضاً ، ولم تزد شيئاً عن اسمه واسم أبيه . وهذه الشهرة التى عرف بها ، لم أجد أحداً تسمى بها ، أو نسب إليها ، من رجال الأندلس أو المشرق ، على كثرة ما رجعت إليه من مصادر . واعتقادى أن هذا الإسم رغم أن له معنى فى العربية وهو « الجرس » هو اسم لاتينى ( اسبانى ) لأحد أجداده ، فى صورة عربية ، ومعنى هذا أن مؤلفنا يحتمل أن يكون من المسلمين الذين دخل أجدادهم فى الإسلام بعد فتح الأندلس .

وقد اصطلحت كتب التراجم الأندلسية على أن تترجم لكثير من العلماء بأسهائهم العربية ، ثم تقول « ويعرف بابن فلان . . . . » . وبتقصى تراجم بعض هؤلاء ، نرى أن الأسهاء التي يعرفون بها أسهاء إسبانية ، مثل : « ابن بشكوال ، وابن غرسية ، وابن فيره ، وابن البغونش ، وابن قطيل ، وابن قوشره ، وابن فورتش ، وابن غوتيل ، وابن بشتغير ، وابن مرتنيل ، وابن سيده ، وابن قزمان » وهذه الأسهاء وبشكوال ليست عربية ، وبعضها معروف أصله اللاتيني . كاسم غرسيه Garcia . . الخ . وبشكوال Pascual وفيره Ferro وفورتش Fortes والقوطية Gothica . . . الخ . ومن الدلائل على أن من عرف آباؤهم أو أجدادهم بأسهاء لاتينية ، أنهم من ومن الدلائل على أن من عرف آباؤهم أو أجدادهم بأسهاء لاتينية ، أنهم من أصل إسباني ، أننا نرى الكتب التي ترجمت لهم ، لا تعطينا أكثر من اسمين أو ثلاثة أسهاء عربية في سلسلة أسهائهم ، مع أن بعضهم من رجال القرن الرابع أو ثلاثة أسهاء عربية في سلسلة أسهائهم ، مع أن بعضهم من رجال القرن الرابع أو الخامس ، في حين أننا نجد في تراجم العلماء الذين من أصل عربي سلسلة أو الخامس ، في حين أننا نجد في تراجم العلماء الذين من أصل عربي سلسلة أو الخامس ، في حين أننا نجد في تراجم العلماء الذين من أصل عربي سلسلة أو الخامس ، في حين أننا نجد في تراجم العلماء الذين من أصل عربي سلسلة أو الخامس ، في حين أننا نجد في تراجم العلماء الذين من أصل عربي سلسلة أو الخامس ، في حين أننا نجد في تراجم العلماء الذين من أصل عربي سلسلة أو الخامس ، في حين أننا نجد في تراجم العلماء الذين من أصل عربية في سلسلة أستربية في تراجم العلماء الذين من أصل عربية في تراجم العلماء الذين من أصل عربية في سلسلة أسلام المربقة المربقة المربقة في تراجم العلماء الذين من أمان علية المربقة المربقة في تراجم العلماء الذين من أمانه عربية في المربقة في تراجم العلماء الذين من أمانه عربية في المربقة المربقة المربقة المربقة في المربقة المربق

من الأسهاء العربية قد تصل إلى الستة أو السبعة وقد تزيد ، وهذا لعناية العرب المشهورة بالأنساب والأحساب .

وجميع المصادر التي ترجمت لابن جلجل ، لا تقدم لنا إلا نبذاً يسيرة عن حياته ودراسته وشيوخه ، بل إن جميعها لا تعطينا تاريخاً لميلاده أو وفاته – عدا تكلة ابن الأبار (١١) – الذي قدم لنا أهم ترجمة عرفناها عن ابن جلجل ، تضمنت حياته الدراسية وأسهاء شيوخه وتلاميذه وتاريخ مولده « فقط » . وسنعود إلى الحديث عن هذه الترجمة فها بعد عند الكلام على ترجمة ابن جلجل لنفسه .

ورغم أن الترجمة التى عند ابن أبي أصيبعة عن حياة ابن جلجل ترجمة موجزة . الا أنه احتفظ لنا فيها بنص هام – نقله من مقدمة ابن جلجل لتفسيره على كتاب الحشائش لديسقوريدوس – يلتى ضوءاً قوياً على ناحية من نواحى ثقافة ابن جلجل ، ومساهمته فى حركة الترجمة إلى العربية فى ذاك العصر – وقد كان لهذا النص حظ وافر من العناية عند العلماء المعاصرين ، وخاصة ، دى ساسى ، ولوكلير . وسنقدم هذا النص كاملا عند التعريف بكتاب «أوروسيوس» كمصدر من مصادر ابن جلجل .

# هل لابن جلجل ترجمة ذاتية لنفسه autobiographie ؟

يقول في آخر كتابه ، أنه سيذكر «سيرته وتأدبه وكيف كان طلبه للعلم ، وأنه سيتوخى الصدق فيما يقول ، لما في ذلك من تخليد الذكر وجميل النشر » . ومع ذلك انتهت النسخة التي بين أيدينا بهذه العبارة ، ولم نظفر بهذه الترجمة . فهل وعد بذلك ثم حالت بينه وبين الوفاء بهذا الوعد حوائل ؟! . أم أنه ترجم لنفسه فعلا وخلت نسختنا من هذه الترجمة ؟!

إذا رجعنا إلى الكتب التي ترجمت له ، نراها لم تقدم لنا إلا أخبارا موجزة متناثرة . لا سيا صاعد وابن أبى أصيبعة والقفطى ، وكلهم رأى كتاب ابن جلجل

<sup>(</sup>١) وردت ترجمة ابن جلجل في القسم الذي وقد كان مفقوداً ولم ينشر في الأصل الذي طبع نشر من تكلة ابن الأبار في مدريد سنة ١٩١٥ سنة ١٨٨٣.

ونقل منه نقولا كثيرة . بل إن جميع تراجم الأطباء الأندلسيين – حتى عصر ابن جلجل – التى ذكروها فى كتبهم نقلوها عنه بالنص . وأغلب هذه التراجم لم يزيدوا عليها شيئاً أكثر مما وجدوه عنده . فهل خلت النسخ التى اعتمدوا عليها ونقلوا منها ، من هـذه الترجمة كنسختنا ؟! الواقع أن الأمركذلك ، وأن النسخ التى عرفوها من كتاب ابن جلجل لم تلحق بها ترجمته الذاتية ، وإلا فإنهم كانوا قدموا لنا عنه ، ترجمة أوفى مما ورد فى كتبهم .

ولكن من المؤكد، أن ابن جلجل قد وضع لنفسه ترجمة ألحقها بآخر كتابه، وأن هذه الترجمة اطلع عليها « ابن الأبار » وأورد بعضها في تكملته. فقد ذكر فيها معلومات دقيقة عن حياته ودراساته محددة بالتواريخ ، مثل تاريخ ميلاده وزمن تلقيه العلم ووقت تأليفه لطبقات الأطباء ، ثم ذكر أسهاء شيوخه وتلاميذه ، ووفيات بعضهم . إلا أنه لم يذكر تاريخ وفاته . وهذا يؤكد أن هذه المعلومات منقولة من ترجمة ابن جلجل لنفسه ، لأنه من الميسور أن يذكر تاريخ ميلاده وتلقيه العلم وغير ذلك من الأحداث . ولكنه طبعاً لا يستطيع ذكر تاريخ وفاته وهو لا يزال بين الأحياء .

فخلو هذه الترجمة من تاريخ الوفاة ، وتضمنها لهذه المعلومات الدقيقة عن حياته الشخصية ، مما لم يرد في الكتب الأخرى التي ترجمت له ، دليل قاطع على أنها من وضعه . كما يمكننا أن نضيف إلى ذلك دليلا آخر له قيمته ، هو ما ذكره ابن الأبار أيضاً في ترجمة «محمد بن حسان» شقيق ابن جلجل الأكبر ، من معلومات ختمها بقوله : «حكى ذلك [أى أخيه سليان بن حسان] في كتاب طبقات الأطباء من تأليفه » .

وطبعاً لم ترد هذه المعلومات عن شقيقه فى الكتاب نفسه ، لأن هذا الأخ لم يكن طبيباً ، بل ضمنها ترجمته لنفسه فى آخركتابه ، وهو يتحدث عن شيوخه ، فقد كان من بينهم هذا الشقيق .

ولأهمية هذا القدر الذي نقله ابن الأبار من ترجمة ابن جلجل لنفسه ، سأورده بنصه :

« سليمان بن حسان المتطبب ، من أهل قرطبة ، يعرف بابن جلجل ، ويكنى أبا أيوب . سمع الحديث بقرطبة في سنة ثلاث وأربعين وثلاثماية ، وهو ابن عشر سنين، من أبى بكر أحمد بن الفضل الدينورى (١) وأبى الحزم وهب بن مسرة (٢) ، مسجد أبى علاقة ، وبجامع قرطبة والزهراء وغيرهما ، مع أخيه محمد بن حسان (٣) ثم ترعرع وسمع أحمد بن سعيد الصدفى المنتجالي (٤) ، وأبا عبد الله محمد بن هلال (٥) ، وأبا ابراهيم إسحاق بن إبراهيم (١) ، والأسعد بن عبد الوارث (١) ، وأخذ العربية عن محمد بن يحيى الرباحي (١) . قرأ عليه كتاب سيبويه فى سنة ثمان وخمسين وثلاثماية . وهو آخر القرأة عليه ، وفى تلك السنة كانت وفاته رحمه الله ، وصحب أبا بكر بن القوطية (٩) . وأبا أيوب سليهان بن محمد الفقيه (١٠) وغيرهما . وعنى بطلب الطب ، فغلب عليه وعرف به . وبلغ منه الغاية ، وطلبه وهو ابن أربع عشرة سنة ، وأفتى فيه وهو ابن أربع وعشرين . وألف كتاباً حسناً فى طبقات الأطباء سنة ، وأفتى فيه وهو ابن أربع وعشرين . وألف كتاباً حسناً فى طبقات الأطباء

( ابن الفرضي ١ : ٢٤ ) .

(٥ و٦) لم أعثر لها على ترجمة ؟ !

(۲) هو أبو القاسم الأسعد بن عبد الوارث بن يونس بن محمد القيسى من أهل قرطبة ، كان معلم كتاب . وسمع الحديث عن شيوخ عصره . ( ابن الفرضى ١ : ٧٠) .

(A) هو محمد بن يحيى بن عبد السلام الأزدى النحوى المعروف بالرباحى ، من أهل قرطبة وأصله من جيان . رحل إلى المشرق وسمع من أعلام عصره . وكان فقيهاً إماماً موثوقاً توفى سنة ٨٥٦ه ( ابن الفرضى ٢ : ٣٦٤) .

(٩) هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية صاحب كتاب الأفعال وتاريخ افتتاح الأندلس ، كان عالماً بالنحو حافظاً للغة متقدماً فيهما على أهل عصره ، توفى سنة ٣٢٧ه ( ابن الفرضي ١ : ٣٧٠) .

(۱۰) هو أبو أبوب سليان بن محمد بن سليان مولى لهمدان ، من أهل شذونة . رحل إلى المشرق سنة ٣٣٧ ه . ولد سنة ٣٣٧ . ولد سنة ٣٠٠ وتوفى سنة ٣٧١ ه . (ابن الفرضى ١٥٩ . (ابن الفرضى ) .

(۱) هو أبو بكر أحمد بن الفضل بن العباس البهرافي الدينوري الخفاف. دخل الأندلس سنة ١٤٣ ه فأقبل الناس إليه وازدحموا عليه لتلق العلم منه. وتوفي بقرطبة سنة ٤٩٣ ه وقد بلغ من السن اثنتين وثمانين سنة وأياماً ( ابن الفرضي ١ : ٩٥) (٢) هو أبو الحزم وهب بن مسرة بن مفرج ابن حكم التميمي من أهل وادي الحجارة ، قدم إلى قرطبة وأقام بها . كان حافظاً للفقه ، بصيراً

بالحديث ، مع ورع وفضل ، وكانت الرحلة إليه

السماع منه . توفى سنة ٣٤٦ هـ بوادى الحجارة .

(ابن الفرضى ٢ : ٢٤).
(٣) محمد بن حسان ويعرف بابن جلجل
- شقيق المؤلف - وكان أسن منه . عنى بالحديث
ولقاء أهله . و في كتبه تقيد سهاع أخيه سليان ، من
هؤلاء المذكورين . (التكلة لابن الأبار ١ :

(4) هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن يوفس الصدفى من أهل قرطية ، عنى بالآثار والسنن وجمع الأحاديث . و رحل إلى المشرق سنة ٣١١ه ، ، ثم رجع إلى الأندلس ؛ وصنف تاريخاً في المحدثين بلغ فيه الغاية . ولد سنة ٤٨٤ وتوفى سنة ٣٥٠ والحكماء ، وفرغ منه فى صدر سنة سبع وسبعين وثلاثماية . ومولده سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماية .

روى عنه سعيد بن محمد الطليطلي المعروف بابن البغونش (١). ذكر ذلك صاعد القاضي ، وذكره أبو محمد ابن حزم في رسالته » .

ولا يظنن أحد أن العبارة الأخيرة وهي : « ذكر ذلك صاعد القاضي ، وذكره أبو محمد بن حزم في رسالته » أن هذه الترجمة أوردها صاعد في طبقات الأمم . بل إن المقصود ، هو أن صاعداً ذكر أثناء ترجمته الموجزة لابن جلجل ، أن ممن روى عن ابن جلجل ، سعيد بن محمد الطليطلي المعروف بابن البغونش ، كما أن ابن حزم ذكر اسم ابن جلجل واسم كتابه عرضاً ، في رسالته في فضائل الأندلس ضمن من ذكرهم .

ولقد كان ابن جلجل شديد العناية بتحصيل العلوم المختلفة ، فقد سمع الحديث على أساندة عصره من المحدثين ، وتلقى النحو وعلوم العربية على أستاذ عصره محمد بن يحيى الرباحى ، الذى رحل إلى المشرق ولتى أئمة العلم فيه ، وحمل عنهم بعض الكتب الهامة بالرواية ، ومنها كتاب سيبويه ، الذى كان ابن جلجل آخر من قرأه عليه من تلاميذه سنة ١٣٥٨ه ، ومات الرباحى فى هذه السنة ، ثم صحب أستاذه أبا بكر بن القوطية المتوفى سنة ٣٦٧ ه (صاحب كتاب الأفعال وتاريخ افتتاح الأندلس) وأخذ عنه الكثير من العلوم . وكانت عنايته بالطب ودراسته والاشتغال به فى سن مبكرة ، بدأ بطلبه فى الرابعة عشرة . وأفتى فيه فى الرابعة والعشرين (٢) . وغلب عليه هذا الفن وبه عرف ، وفيه وفى رجاله كانت مؤلفاته . ومع أنه كان خبيراً بالمعابلحات جيد التصرف فى صناعة الطب ، فانه كان على علم كبير بقوى الأدوية المفردة وصناعتها وتركيبها .

ورغم أنه عاصر عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر، وأسهم في عصرهما بقسط

<sup>( 19 : 1</sup> 

<sup>(</sup>٢) يلاحظ تأثر ابن جلجل في هذه العبارة بما ذكره في ترجمة جالينوس (صفحة ٤١) من أنه برع في الطب وهو ابن سبع عشرة ، وأفتى فيه وهو ابن أربع وعشرين .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عثمان سعيد بن محمد الطليطل المعروف بابن البغونش. من أهل طليطلة ، رحل إلى قرطبة وتلقى علوم الطب فيها على ابن جلجل ، ومحمد بن عبدون الجبلى العددى. و برع فيه ، ولد سنة ٢٦٩ وتوفى سنة ٤٤٤ه ( ابن أبي أصيبعة

كبير من علمه ومجهوده ، إلا أنه نبغ واشتهر فى ولاية المؤيد بالله هشام الأولى (٣٦٦ – ٣٩٩ هـ) الذى كان طبيبه الحاص ، وألف فى عهده أكثر كتبه ، ومنها كتابه تفسير أسهاء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدوس ، الذى ألفه بمدينة قرطبة في ربيع الآخر سنة ٣٧٧ ه . وكتاب «طبقات الأطباء والحكماء» الذى نحن بصدده .

### تاريخ وفاة ابن جلجل

جميع المصادر التي ترجمت لابن جلجل ، لم تذكر لنا تاريخ وفاته ، سوى ما ورد عند حاجي خليفة في «كشف الظنون» من أنه توفى بعد سنة ٣٧٢ هـ وهو التاريخ الذي ذكر ابن جلجل أنه ألف فيه كتابه «تفسير أسهاء الأدوية المفردة» – وباقى المصادر تذكر أنه كان طبيب المؤيد بالله هشام بن الحكم (٣٦٦ – ١٩٩ هـ) معتمدين في ذلك على كلام ابن جلجل نفسه في الكتاب المذكور.

ولسنا ندرى فى أى سنة مات ابن جلجل فى ولاية المؤيد الأولى ، التى بلغت ٣٣ عاماً تقريباً . إلا أننا نعرف أنه ألف كتابه «طبقات الأطباء» فى صدر سنة ٣٧٧ ه حكما يذكر ابن الأبار نقلا عن ترجمة ابن جلجل لنفسه – ونعرف أيضاً أن من تلاميذه ، سعيد بن محمد الطليطلى المعروف بابن البغونش (١) المولود سنة ٣٦٩ ه المتوفى سنة ٤٤٤ ه . وقد ولد فى طليطلة ، وارتحل إلى قرطبة لتلتى العلم . فاذا فرضنا أنه بدأ فى دراسة الطب وسنه خسة عشر عاماً تقريباً – وهى السن التى بدأ فيها ابن جلجل دراسة الطب – فيكون ذلك سنة ٣٨٤ ه . ومن هذا يمكننا أن نها ابن جلجل مات بعد هذه السنة ١٦).

۲ – إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى
 ص ۱۹۰

٣ - طبقات الأم القاضى صاعد الأندلسي
 ص ٨٠-٨٠

إ - مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى
 ( محلوط ) جزء ه مجلد ٣ لوحة ٥٨٠ إلى ٥٨١ .

(١) ابن أبي أصيبعة ٢ : ٩٩، وطبقات الأم ص ٨٣

(٢) المصادر التي ترجمت لابن جلجل :

13

عاد

وره

3

3

U

0

4

ا - المصادر العربية

١ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن
 أني أصيبعة ٢ : ٢١ - ٨٤

#### مؤلفات ابن جلجل

(۱) تفسير أسهاء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدوس. وهذا الكتاب ضاع ولم يصل إلينا منه إلا قطعة صغيرة محفوظة في مكتبة مدريد برقم ٢٣٣ (راجع فهرست هذه المكتبة ص ١٠٥). وقد ذكر بروكلمان في ملحق الجزء الأول ص ٤٢٧ نسخة من هذا الكتاب في مكتبة بنكبور بالهند رقم ٢١٨٩. وقد رجعت إلى فهرست هذه المكتبة . فوجدت أن المكتاب الذي يشير إليه بهذا الرقم ، مكتوب سنة ٥٠٠ ه في ١٢٧ ورقة ، ويحمل العنوان المذكور ، إلا أن واضع الفهرست (١) ذكر في خانة الملاحظات «أن ديسقوريدوس ألف هذا الكتاب باليونانية ، وترجمه ابن جلجل إلى العربية ، وصححه حنين بن اسحق ، كما صححه أيضاً بعد ذلك الحسين بن ابراهيم الطبرى ، وأضاف إليه زيادات » .

en général, Journal asiatique, IX (1867), 5-38.

- L. Leclenc, Histoire de la médecine arabe, 1876, I, 430-432.
- Max Meyernof, Die materia medica des Dioskurides bei den Arabern (Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizine, III, 4, 1933.
- A. Miell, Histoire des Sciences antiquité, 1939.
- F. M. Pareja, Islamologia, 1951,
   710.
- G. Sarton, Introduction to the history of science, 1927-1948.
- J. Sontheimer, Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil- und nahrungsmittel von Ebn Baithar, II, 1842, p. 740-743.

(١) فهرست مكتبة بنكبور المسمى «مفتاح الكنوز الخفية » ترتيب مولوى عبد الحميد كيورتير الجلد الأول طبع سنة ١٩١٨ .

- ه الواق بالوفيات الصفدى ( مخطوط )
   جزء ۱۲ ص ۸۷
  - ٦ بغية الملتمس للضبي صفحة ٢٨٥
- ٧ جذوة المقتبس للحميدي صفحة ٢٠٨
- ٨ تكملة الصلة لابن الأبار صفحة ٢٩٧
  - ٩ نفح الطيب للمقرى ٤ : ١٦٧
- ١٠ الخطط التوفيقية لعلى مبارك ٨ : ٩٧
- ١١ معجم الأطباء لأحمد عيسي ص ٢٠٧
- ۱۲ مقدمة البارون سلفستردى ساسى لكتاب الإفادة والاعتبار لعبد اللطيف البغدادى.

#### ب - المصادر الأوربة

#### SOURCES EUROPÉENNES :

- C. BROCKELMANN, GAL. I, 237;
   S., 1, 422.
- M. Casini, Bibliotheca arabico-hispana escurialensis, 1760 I, p. 437; II, 137.
- 3. L. Leclerc, De la traduction arabe de Dioscoride et des traductions arabes

وفي هذه المعلومات أوهام كثيرة ، فالنسخة التي صححها حنين بن إسحاق ، كانت لكتاب الحشائش لديسقوريدوس نفسه من ترجمة اصطفن بن بسيل والكتاب الذي نحن بصدده من تأليف ابن جلجل شرحاً على ديسقوريدوس حما أن حنين بن إسحاق توفي قبل ابن جلجل بنحو قرن من الزمان . وليس لابن جلجل صلة بهذه الترجمة . ثم أنه لم يرد في المصادر المعروفة ما ينبيء بأن الحسين ابن ابراهيم الطبري قد قام بتصحيح آخر للكتاب ، وزاد عليه ؛ وعلى ذلك لا زلنا في حاجة إلى ما يوضح حقيقة النسخة الموجودة في بنكبور ، وأغلب الظن أنها كتاب الحشائش لديسقوريدوس .

وذكر الأب سباط فى ملحق فهرسته ص ٣٨. نسخة من هذا الكتاب مكتوبة سنة ٦٩٣. ولا يعلم أين توجد هذه النسخة الآن مع الأسف.

ونجد عند الغافتي وابن البيطار – في كتابيهما في الأدوية المفردة – نقولا كثيرة من كتاب ابن جلجل هذا . وقد كان من حسن الحظ أن ابن أبي أصيبعة (١) ، احتفظ لنا بنص هام من مقدمته التي ذكر فيها ابن جلجل تاريخ دخول كتاب ديسقوريدوس الأندلس في عصر الناصر عبد الرحمن (سنة ٣٣٧ه) هدية (١) ،

ولأهمية هذا النص الذي نعتبره جزءًا من تاريخ حياة ابن جلجل فإنا نورده بتامه نقلا عن ابن أبي أصيبعة :

(١) ابن أبي أصيبعة ٢ : ٨٤ .

(٢) يقول ألمقرى في نفح الطيب (١: ٢٣٤) وهو يذكر حكاية هذه الهدية ، أنه ينقل معلوماته عنها ، من المغرب لابن سعيد ، ومن العبر لابن خلدون الذي يقول أنها كانت سنة ٣٣٦ ه . ومن ابن حيان الأندلسي ، الذي يقول إنها كانت سنة ٣٣٨ ه . ويعلق على هذا الاختلاف بقوله : «والقد أعلم أيهما أصح » . وابن جلجل يقول - كا ورد في النص المحفوظ عند ابن أبي أصيبعة - : «أحسب أنها كانت في سنة ٣٣٧ ه » .

(٣) كان ملك القسطنطينية ، في ذاك الوقت ،

قسطنطين بن إليسون (قسطنطين السادس المعروف بد : بروفير وجانات) وكان صاحب الأمر في دولته « رومانوس » فغلب عليه ، وقام بأمر الملك في وجوده ، ولبس التاج وسمى نفسه ملكاً ، وصار القسطنطينية في ذاك العصر ملكان ، حتى أن الرسالة التي أرسلت مع هذه الهدية ، كان عنوانها «قسطنطين و رومانس المؤمنان بالمسيح عنوانها «قسطنطين و رومانس المؤمنان بالمسيح الملكان العظيان ملكا الروم » ( نفح الطيب المناب المنابع ، طبقات الأم ٥٥ ، التنبيسه والإشراف ٢٣٤).

[قال ابن جلجل]: «إن كتاب ديسقوريدوس ترجم بمدينة السلام (بغداد) في الدولة العباسية ، في أيام جعفر المتوكل ، وكان المترجم له اصطفن بن بسيل الترجمان ، من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي ، وتصفح ذلك حنين بن إسحاق المترجم ، فصحح الترجمة وأجازها ، فما علم اصطفن من تلك الأسماء اليونانية في وقته له اسها في اللسان العربي ، فسره بالعربية ، وما لم يعلم له في اللسان العربي اسها تركه في الكتاب على اسمه اليوناني ، اتكالا منه على أن يبعث الله بعده ، من يعرف ذلك ويفسره باللسان العربي ، إذ التسمية لا تكون إلا بالتواطؤ من أهل كل بلد على أعيان الأدوية بما رأوا ، وأن يسموا ذلك ، إما باشتقاق وإما بغير ذلك من تواطئهم على التسمية ، فاتكل اصطفن على شخوص يأتون بعده بمن قد عرف أعيان الأدوية التي لم يعرف هو لها إسها في وقته ، فيسميها على قدر ما سمع في ذلك الوقت ؛ فيخرج إلى المعرفة .

قال ابن جلجل: وورد هذا الكتاب إلى الأندلس وهو على ترجمة اصطفن، منه ما عرف له إسها بالعربية ومنه ما لم يعرف له إسها، فانتفع الناس بالمعروف منه بالمشرق وبالأندلس، إلى أيام الناصر عبد الرحمن بن محمد وهو يومئذ صاحب الأندلس، فكاتبه أرمانيوس الملك (Romanos) ملك القسطنطينية أحسب في سنة ٣٣٧ه. وهاداه بهدايا لها قدر عظيم، فكان في جملة هديته كتاب ديسقور يدوس مصور الحشائش بالتصوير الروى العجيب، وكان الكتاب مكتوباً بالإغريق الذي هو اليوناني، وبعث معه كتاب هروسيس صاحب القصص، وهو تاريخ للروم عجيب، فيه أخبار الدهور، وقصص الملوك الأول، وفوائد عظيمة. وكتب عجيب، فيه أخبار الدهور، وقصص الملوك الأول، وفوائد عظيمة. وكتب برجل يحسن العبارة باللسان اليوناني، ويعرف أشخاص تلك الأدوية، فان كان برجل يحسن العبارة باللسان اليوناني، ويعرف أشخاص تلك الأدوية، فان كان في بلدك من يحسن ذلك، فزت أيها الملك بفائدة الكتاب، وأما كتاب هروسيس فعندك في بلدك من اللطينيين من يقرأ باللسان اللاطيني، وإن كشفتهم عنه نقلوه فعندك في بلدك من اللاطيني إلى اللسان العربي.

قال ابن جلجل : ولم يكن يومئذ بقرطبة من نصارى الأندلس من يقرأ اللسان الإغريقي الذي هو اليوناني القديم ، فبقى كتاب ديسقوريدس في خزانة عبد الرحمن الناصر باللسان الإغريقي ، ولم يترجم إلى اللسان العربي ، وبقى الكتاب بالأندلس ، والذي بين أيدى الناس بترجمة اصطفن الواردة من مدينة السلام ( بغداد ) فلما جاوب الناصر مارينوس الملك ، سأله أن يبعث إليه برجل يتكلم بالإغريق واللاطيني ، ليعلم له عبيداً يكونون مترجمين . فبعث أرمانيوس الملك إلى الناصر براهب كان يسمى نيقولا (Nicola) ، فوصل إلى قرطبة سنة ٣٤٠ هـ . وكان يومئسذ بقرطبة من الأطباء ، قوم لهم بحث وتفتيش وحرص على استخراج ما جهل من أسهاء عقاقير ديسقوريدس العربية ، وكان أبحثهم وأحرصهم على ذلك من جهة التقرب إلى الملك عبد الرحمن الناصر ، حسداى بن شبروط الإسرائيلي . وكان نيقولا الراهب عنده أحظى الناس وأخصهم به ، وفسر من أسهاء عقاقير كتاب ديسقوريدس ما كان مجهؤلا ، وهو أول من عمل بقرطبة ترياق الفاروق على تصحيح الشجارية ما كان مجهؤلا ، وهو أول من عمل بقرطبة ترياق الفاروق على تصحيح السجارية الكتاب وتعيين أشخاصه ، محمد المعروف بالشجار ، ورجل كان يعرف بالبسباسي ، وأبو عبد الرحمن بن وأبو عبد الله الصقلي ، وكان يتكلم باليونانية ، ويعرف أشخاص الأدوية .

قال ابن جلجل: وكان هؤلاء النفر كلهم في زمان واحد مع نقولا الراهب، أدركتهم وأدركت نقولا الراهب في أيام المستنصر، وصحبتهم في أيام المستنصر الحكم، وفي صدر دولته مات نقولا الراهب، فصح ببحث هؤلاء النفر الباحثين عن أسهاء عقاقير كتاب ديسقوريدس، وتصحيح الوقوف على أشخاصها بمدينة قرطبة خاصة بناحية الأندلس. ما أزال الشك فيها عن القلوب، وأوجب المعرفة بها والوقوف على أشخاصها، وتصحيح النطق بأسهائها بلا تصحيف إلا القليل منها الذي لا بال به ولا خطر له، وذلك يكون في مثل عشرة أدوية.

قال [ابن جلجل]: وكان لى فى معرفة تصحيح هيولى الطب الذى هو أصل الأدوية المركبة، حرص شديد وبحث عظيم، حتى وهبنى الله من ذلك بفضله بقدر ما اطلع عليه من نيتى، فى إحياء ما خفت أن يدرس، وتذهب منفعته لأبدان الناس، فالله قد خلق الشفاء وبثه فيا أنبته من الأرض واستقر عليها من الحيوان المشاء، والسابح فى الماء والمنساب، وما يكون تحت الأرض فى جوفها من المعدنية، كل ذلك فيه شفاء ورحمة ورفق ».

(٢) مقالة فى ذكر الأدوية التى لم يذكرها ديسقوريدس فى كتابه مما يستعمل فى صناعة الطب، وينتفع به، ومالا يستعمل كيلا يغفل عن ذكره. ويقول ابن جلجل فى هذه المقالة: «إن ديسقوريدس أغفل ذلك، إما لأنه لم يره، ولم يشاهده عياناً، وإما لأن ذلك كان غير مستعمل فى دهره وأبناء جنسه. » (ذكرها ابن أبى أصيبعة ج ٢ ص ٤٨، والصفدى فى الوافى بالوفيات ج ١٢ ص ٨٧).

وفى مكتبة البودليانا باكسفور د رسالة صغيرة ضمن مجموعة رقم ٧٧٥ عنوانها : استدراك على كتاب الحشائش لديسقوريدس . لابن جلجل ، ولعلها هذه المقالة ؟ .

٣) مقالة فى أدوية الترياق. ومنها نسخة ضمن المجموعة السابقة رقم ٧٧٥ بالبودليانا.

٤) رسالة التبيين فيا غلط فيه بعض المتطببين ( ذكرها ابن أبي أصيبعة ج ٢
 ص ٤٨ . والصفدى فى الوافى بالوفيات ج ١٢ ص ٨٧) . وهذه الرسالة ضاعت ولم تصل إلينا .

ها طبقات الأطباء والحكماء : وهذا هو كتابنا الذى نقدمه بين يدى العلماء والباحثين . فرغ ابن جلجل من تأليفه صدر سنة ٣٧٧ ه . كما ذكر ابن الأبار، نقلا من ترجمة ابن جلجل الذاتية .

وقد اختلف المؤرخون ومن نقلوا عنه فى اسمه . وسموه بأسهاء مختلفة . حتى أن النسخة التى اعتمدنا عليها فى نشر الكتاب لا تقدم لنا إسها صريحاً له ، فقد خلت من صفحة العنوان وبدأت بمتن الكتاب مباشرة . ولست أدرى إن كانت ورقة العنوان فقدت من النسخة أم أنها كانت فعلا خلواً منه ، وإنى أرجح أن النسخ التى عرفت من هذا المكتاب ، ونقل عنها المؤرخون كابن أبى أصيبعة والقفطى وصاعد الأندلسي وابن فضل الله العمرى ، كانت هى الأخرى - كنسختنا بدون عنوان ، فكلهم لا يقدمون لنا إسها صريحاً للكتاب ، بل وضع له كل منهم الاسم الذى استنبطه من موضوعه .

فابن أبى أصيبعة يسميه : «كتاب يتضمن ذكر شيء من أخبار الأطباء والفلاسفة » . والقفطى يقول عنه : « تصنيف صغير فى تاريخ الحكماء » وصاعد الأندلسي ينقل منه نصوصاً بعينها ولا ينسبها إليه . ولا يذكر اسم كتابه .

أما صاحب كشف الظنون ( ٢ : ١٠٩٦ ) فيذكر ابن جلجل وأبن أبي أصيبعة ، بأنهما ممن ألف في «طبقات الأطباء». ومن المرجح أنه لم يركتاب ابن جلجل . وإلا فانه كان يذكر لنا أوله ، كعادته في تعريف الكتب التي وقف عليها . كما أن ابن حزم ذكر في رسالته في « فضائل علماء الأندلس (١) » اسم ابن جلجل ، وقال إن له كتاب « أخبار الأطباء » . وفي « بغية الملتمس للضبي » ، ترجمة موجزة لابن جلجل ذكر فيها أن له كتاب « أخبار الأطباء بالأندلس » وهذا يدل على أنه لم ير الكتاب ، لأنه في أخبار الأطباء في الأندلس وغيرها ، من أول نشأة الطب حتى عصر مؤلفه .

وهذا التباين في عنوان الكتاب يدل على أن النسخ التي كانت بين أيدى من أخذ عنه واستفاد منه ، تطابق نسختنا في خلوها من العنوان .

فهل ألف ابن جلجل كتابه ، ووضع له عنواناً صريحاً ؟ . أم أن الأمر على خلاف ذلك . أغلب الترجيح عندى أنه وضع لكتابه عنواناً هو : «طبقات الأطباء والحكماء» . ويؤيد هذا :

أولا – موضوع الكتاب وترتيبه ، فالكتاب يترجم للأطباء والحكماء ، ويؤرخ لهم . وهو مرتب على تسع طبقات ، ولكل طبقه منها عنوان خاص .

ثانياً — ما نقله ابن الأبار من ترجمة ابن جلجل لنفسه ، من أن له كتاباً حسناً في : «طبقات الأطباء والحكماء». وهي في الواقع تسمية المؤلف لكتابه. الذي ذكره أكثر من مرة بأنه «كتاب» ثم اعتبره في المقدمة (٢) « رسالة ». ولعل سبب وصفه له بذلك ، أنه ألفه كر « رسالة » منه إلى أحد أشراف عصره « الأمويين القرشيين من نسل الخلفاء» ، بناء على سؤاله وطلبه.

ثالثاً \_ ما ذكره ابن الأبار أيضاً في ترجمة « محمد بن حسان بن جلجل » .

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة موجودة بنصها في نفح الطيب ج ٢ : ١١٩ – (٢) ص ١، ٢ من هذا الكتــاب .

شقيق المؤلف – من أخبار نقلها من كلام ابن جلجل ، بقوله : «حكى ذلك في كتاب طبقات الأطباء من تأليفه».

رابعاً \_ ترجمة أصبغ بن يحيى الطبيب عند ابن الأبار، بنصها نقلا عن ابن جلجل. ويقول في آخرها: «ذكره سليمان ابن جلجل في طبقات الأطباء له».

خامساً \_ فى عصر ابن جلجل بالذات ، عرف تأليف الكتب على نظام الطبقات ، وقد كانت الكتب المألوفة قبل ذلك فى التراجم العامة ، أو التى تترجم لطوائف بأعيانها . أن تكون مرتبة على حروف المعجم . أما فى هذا العصر (فى بلاد الأندلس) فقد ألف أبو بكر الزبيدى المتوفى سنة ٣٧٩ . وهو من المعاصرين لابن جلجل ، كتاب «طبقات النحويين واللغويين » (١) وقد كانا كلاهما فى خدمة الحليفة الأموى الحكم المستنصر . وهذه الأسباب كلها تؤيد أن المؤلف سمى كتابه «طبقات الأطباء والحكماء » رغم خلو النسخ التى عرفت منه من هذه التسمية وربما كان السبب فى ذلك أن هذه النسخ كلها ترجع إلى أصل واحد هو الذى كان خلواً من هذا العنوان .

وهذا ثبت بالنكستب التي ألفت في تراجم الأطباء ونوادرهم وأحوالهم ، أو الكستب التي تضمنت مثل هذه التراجم مرتبة ترتيباً زمنياً على قدر الاستطاعة :

> ١ - تاريخ بحبي النحوى للأطباء والحكماء -ترجمه إسحاق بن حنين وضمنه كتابه.

> ٢ - تاريخ الأطباء والحكاء لإسحاق بن
>  حنين المتوفى سنة ٢٩٨ ه، اعتمد فيه على
>  الكتاب السابق. وقد نشره الأستاذ روزنتال فى
>  مجلة أوريانس Oriens (الجزء السابع ١٩٥٤).

۳ - نوادر الأطباء تأليف حنين بن إسحاق المتوفى سنة ۲۹۰ ه. منه نسخة مخطوطة بالاسكوريال برقم ۲۵۲. وقد طبع لفتنال النص العبرى لهذا الكتاب وترجمه. وذكر بعضهم

على أنه تاريخ للحكاء والأطباء (التراث اليوناني ص ٢٩). ولا يعد هذا الكتاب تاريخاً بالمعنى الصحيح، وإنما هو مقتطفات من آداب وأقوال الفلاسفة والحكاء اليونانيين، وبعض آرائهم. وقد جمعه مؤلف مجهول من أقوال حنين بن إسحاق.

Ų.

6

\$ - كتاب قينون الترجمان (من القرن الثالث الهجرى) ينقل عنه ابن أبي أصيبعة كثيراً من تراجم الأطباء في العصر العباسي الأول. وعند القفطي نفس هذه التراجم من غير أن ينسبها المقفطي نفس هذه التراجم من غير أن ينسبها المناسبا المناسب

<sup>(</sup>١) نشر هذا الكتاب أخيراً ( سنة ١٩٥٤ ) بعناية وتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم .

إليه . وقد ترجم القفطى لشخص إسمه « قينون » ولمله هذا . أما عند ابن أبي أصيبعة ( النسخة المطبوعة ) فيذكر إسمه دائماً « فثيون » وفي قطعة برقم ١٧٩٢ تاريخ . ورد إسمه « قينون الترجمان » وقد ذكر ابن النديم في الفهرست ص ٢٤١ اسم وقد ذكر ابن النديم في الفهرست ص ٢٤١ اسم فيلها عنه ابن أبي أصيبعة بأن ما فيها من الأخبار عدد بالتواريخ . وقد فقد هذا الكتاب ولم يصل الينا .

ه - أدب الطبيب تأليف إسحاق بن على الرهاوى (من القرن الثالث الهجرى) ينقل عنه ابن أبي أصيبعة بعض التراجم. وينقل القفطى عنده نفس هذه التراجم ولا يذكر إسمه. ويقول عنها : «قال بعض الرواة». (ص ١٠٣ من القفطى) وهذا الكتاب فقد ولم يصل إلينا.

 ٦ - كتاب أبي على القيانى (من القرن الثالث الهجرى) ينقل عنه ابن أبي أصيبعة.
 ولم يصل إلينا هذا الكتاب.

۷ – تاریخ الیعقوبی المتوفی سنة ۲۸۴ هـ (تضمن الکثیر من تراجم الأطباء) – مطبوع .
 ۸ – سیرة الحکماء – تألیف أبی بکر محمد ابن زکریا الرازی الطبیب المتوفی سنة ۳۱۳ ینقل عنه ابن أبی أصیبعة . و لم یصل إلینا .

٩ - أخبار الأطباء (المتطبين) وأخبار المنجمين تأليف أحمد بن يوسف بن إبراهيم بن الحاسب المعروف بابن الداية (كان موجوداً سنة ١٤٠٠) ينقل عنه كثيراً ابن أبي أصيعة والقفطى. وربما كان هذا الكتاب من تأليف أبيه يوسف بن إبراهيم. فقد تكرر النقل منه عندهما منسوباً إليه. وقد فقد ولم يصل إلينا.

١٠ – التنبيه والإشراف للمسعودي المتوفى
 سنة ٣٤٦ ( تضمن الكثير عن تراجم الأطباء )

- مطبوع .

١١ – الفهرست لابن النديم ألفه نحسو
 سنة ٣٧٧ (تضمن الكثير من تراجم الأطباء)
 – مطبوع . . .

۱۲ - تاريخ فلاسفة العرب : للحكيم أبي القاسم مسلمة المجريطي المتوفى سنة ۳۹۵ ه. مؤلف : رتبة الحكيم ، وغاية الحكيم الذي ألفه سنة ۲۶۸ و رتبه على أربع مقالات ، وجاء في آخر المقالة الثانية منها عند ذكره لمحمد بن زكريا الرازي قوله : «قد ذكرت مقالته في الطلسمات في كتابي المسمى : تاريخ فلاسفة العرب فراجعه » (وانظر الذريعة ۳ : ۲۷۳).

۱۳ – صوان الحكة لأبي سليمان المنطق السجستان المتوفى أواخر القرن الرابع الهجرى . ولم يصل إلينا هذا الكتاب ، وإنما وصلنا منتخب له . منه نسخة تخطوطة بمكتبة كو بريل برقم ۹۰۲ وأخرى في مكتبة مراد ملا برقم ۱۹۰۸ وعنهما نسختان مصورتان بدار الكتب المصرية .

١٤ - مناقب الأطباء : تأليف عبيد الله ابن جبريل بن عبيد الله بن بختيشوع . ألفه سنة ٢٢ ؛ ه ومنه نقول عند ابن أبى أصيبعة . ولم يصل إلينا .

١٥ – طبقات الأم – تأليسف القساضى
 أي القاسم صاعد بن أحمد الأندلس المتوفى
 سنة ٢٦٤ ه. وهو ممن نقل عن (طبقات ابن
 جلجل) – طبع في مصر وفي بيروت.

١٦ – بستان الأطباء وروضة الألبساء – تأليف موفق الدين أسعد بن الياس بن المطران المتوفى سنة ٨٧٥ ه. منه نسخة برقم ٨ بمكتبة الجيش الطبية فى كليفلند بأمريكا

Army Medical Library, Cleveland.

 ١٧ – مختار الحكم ومحاسن الكلم للأمير المبشر بن فاتك المتوفى سنة ٨٩٥ ه. منه نسخة فى مكتبة أحمد الثالث كتبت سنة ٢٥٨ يرقم ٢٤٤٩ الم ١٨٠ – تاريخ حكماء الإسلام – تأليف ظهير الدين البيهق المتوفى سنة ٥٥٥ ه طبع فى دمشق سنة ٢٩٤٦ بهذا العنوان . وطبع قبل ذلك فى لاهور بالهند سنة ١٣٥٦ ه بعنوان : تتمة صوان الحكمة . ١٩٥ – إخبار العلماء بأخبار الحكماء – تأليف جمال الدين على بن يوسف بن القفطى المتوفى سنة ٢٤٦ ه (وهو ينقل كثيراً عن كتاب ابن جلجل) . طبع فى مصر وأوربا . ويوجد من

جلجل). طبع فی مصر وأوربا. ویوجد من جلجل). طبع فی مصر وأوربا. ویوجد من هذا الکتاب مخطوطة فی مکتبة ینی جامع برقم ۱۹۵۸، تحمل عنواناً آخر هو: روضة العلماء فی تاریخ الحکاء وهی مکتوبة سنة ۹۸۲ ه ومذکور فیها أن هذا الکتاب من جمع حفید المؤلف.

٢٠ – عيون الأنباء في طبقات الأطباء –
 تأليف موفق الدين أبي العباس أحمد بن أبي أصيبعة المتوفى سنة ٦٦٨ ه. (وهو ينقل كثيراً عن ابن جلجل). طبع في مصر.

٢١ – مختصر تاريخ الدول الأبي الفرج غريغوريوس بن العبرى المتوفى سنة ١٨٥ه. (وبه نقل من ابن جلجل) – طبع في أوربا وببروت.

۲۲ – دوضة الأفراح ونزهة الأرواح تأليف شمس الدين محمود الشهرزورى الاشراق توفى
 ف القرن السابع الهجرى – منه نسخة مخطوطة فى مكتبة راغب برقم ۹۹۰

٣٣ – مسالك الأبصار في ممالك الأمصار – تأليف شهاب الدين بن فضل الله العمرى المتوفى سنة ٩٤٩. أفرد فيه قسم كبيراً للأطباء في المشرق والمغرب. منه نسخة مخطوطة في أياصوفيا وطبعت منه دار الكتب المصرية الجزء الأول فقط.

٢٤ - حالات الحكماء - مؤلف بالفارسية .
 قسمه مؤلفه إلى قسمين :

 ١ – الحكاء قبل الإسلام من آدم وادريس إلى تمام نيف وثلاثين حكما .

۲ – الحكماء بعد ظهور الإسمادم من
 حنين بن إسحاق وابنه إسحاق
 إلى ما يقرب من سبعين حكيا
 آخرهم شهاب الدين السهروردى
 المقتول سنة ۸۷۵ ه.

منه نسخة مخطوطة سنة ١٢٨٦ في مكتبة المشكاة بفارس (انظر الذريعة ٦ : ٢٣٤).

# مصادر الكتاب

من مزايا هذا الكتاب ، عناية المؤلف بذكر الأصول والمصادر التي اعتمد عليها في جمع هذا التأليف ، ويمكننا تقسيم هذه المصادر إلى نوعين :

- ا النقل من الكتب.
- ب الأخبار المروية بالسماع .
- ا \_ فمن الكتب التي نقل عنها هي كما ذكر في مقدمة كتابه أو ورد في ثناياه :
  - كتاب الألوف لأنى معشر .
  - ٢) كتاب هروشيش صاحب القصص .
    - ٣) كتاب القروانقة ليرونم الترجمان.
      - ٤) كتاب ايزيدورس الأشبيلي .
  - ۵) كتب أخرى وردت في متن الكتاب .

وسنتكلم عن هذه الكتب بشيء من التفصيل . ثم نعود إلى الحديث على بقية مصادره .

# كتاب الألوف :

ألفه أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخى ، أحد المنجمين العرب ، وعرفه الغربيون فى العصور الوسطى باسم « ألبماسر Albomasar » وقد بدأ حياته بدراسة الحديث ، ولم يبدأ علم النجوم إلا عندما بلغ السابعة والأربعين من عمره . واتهمه مصنفو العرب بانتحال مؤلفات غيره ، وتوفى سنة ۲۷۲ هـ ألف كثيراً من الكتب فى التنجيم والفلك والهيئة ومنها كتاب الألوف الذى يذكره ابن النديم بهذا الاسم ، ويذكر أنه كان فى ثمان مقالات . وأكثر الذين ترجموا لأبى معشر يذكرون كتابه بهذا الاسم منقط ، إلا أن البيرونى (١) ، يذكره باسم : «كتاب الألوف فى بيوت العبادات » . وفى منتخب صوان الحكمة للسجزى (لوحة ٢٦) ، فص منقول العبادات » . وفى منتخب صوان الحكمة للسجزى (لوحة ٢٦) ، فص منقول

<sup>(</sup>١) الآثار الباقية ص ٢٠٥

من هذا الكتاب – وهذا النص ورد عند ابن جلجل ، منسوباً إلى كتاب الألوف – ويسميه صاحب منتخب الصوان : « أخبار الأمم السالفة من المغربيين » . والمرجح أن القصد من لفظة « المغربيين » هم من كانوا يعيشون في غرب العالم الإسلامي ، كاليونان والرومان وغيرهم ، ممن كانوا في هذا الجانب من المعمورة . وعلى ذلك ، فتكون هذه التسمية متفقة مع موضوع الكتاب ، ومقتبسة منه .

وعرّف صاحب كشف الطنون ، هذا الكتاب بقوله : «كتاب الألوف ، فيه الهياكل والبنيان العظيم ، الذي يحدث بناؤها في العالم في كل ألف عام » . وهذا التعريف منقول بنصه مما جاء في كتاب مروج الذهب للمسعودي المتوفي سنة ٣٤٥ ، وهو يصف جامع دمشق الكبير ، وأنه كان هيكلا به أصنام في عهد الوثنيين . ويقول : « وقد ذكر أبو معشر المنجم في كتابه المترجم بكتاب الألوف ، الهياكل والبنيان العظيم الذي يحدث بناؤها في العالم في كل ألف عام ، وكذلك ذكره ابن المازيار تلميذ أبي معشر في كتابه المنتخب من كتاب الألوف » . وهذا النص هو الذي نقله البيروني في الآثار الباقية .

وورد اسم کتاب الألوف بعد ذلك فی بعض الکتب. ومنها لطائف المعارف للثعالبی ( ص ۱۰۱ ) ومسالك الأبصار للعمری ( ج ٥ قسم ٣ لوحة ٤٣٧ ) . وأغلب الظن ، أن اسم الكتاب الذي عرف به ، هو كتاب « الألوف » وأما

ما اقترن بهذا الاسم من عبارات أخرى ، فهي عناوين أو تعريف للموضوع الذي

نقل منه هذه النصوص.

ومع الأسف الشديد ، لم يصل إلى عصرنا نسخة من كتاب « الألوف » ولا من مختصر تلميذه ابن المازيار الذى ذكره المسعودى . وإنما نجد بالمتحف البريطانى مجموعة برقم ٥٢. 3557 ، ها بعض مؤلفات أبى معشر . وضمنها « مختصر الأستاذ الأجل أبى العباس التنوخى رحمه الله لكتاب الألوف والأدوار لأبى معشر المنجم البلخى رحمه الله » . ولم أجد فى هذا المختصر ، أى نص من النصوص التى عرفناها من كتاب الألوف ، ويظهر أن صاحبه اقتصر فيه على ما يختص بذكر سنى العالم وحساب الفلك والبروج وقرانات الكواكب والدلالات الظاهرة من ذلك . وغير هذا من الأمور الفلكية والتنجيمية . ويقع هذا المختصر فى ٣٠ ورقة بقلم تعليق ( فارسى ) وهو من مخطوطات القرن الثانى عشر الهجرى تقريباً .

وفى المكتبة الأهلية بباريس مخطوط برقم ٢٥٨١ بعنوان : « الأدوار والألوف » لأبى معشر . ولم يتيسر لى الحصول على نسخة منه ، والأرجح أنه نسخة أخرى من المختصر المحفوظ بالمتحف البريطاني .

وقد اعتنى الأستاذ ليپرت Lippert بجمع بعض النصوص ، التي وردت فى الكتب ، من هذا الكتاب ، ونشرها مع ترجمة لها فى مجلة .W. Z. K. M سنة ١٨٩٥ م من ص ٣٥١ – ٣٥٨

## كتاب هروشيوش (١):

هذا الكتاب، أحد الكتابين اللذين أرسلهما ملك القسطنطينية للخليفة عبد الرحمن الناصر. وقد ألفه باللاتينية باولوس أوروسيوس (٢) Paulus Orosius المؤرخ الاسبانى الذى عاش فى القرن الرابع والحامس بعد الميلاد، وكان من ضمن ما ذكره ملك القسطنطينية فى رسالته إلى عبد الرحمن الناصر عن هذا الكتاب – كما يقول ابن جلجل – فى مقدمة تفسير أسهاء الأدوية المفردة لديسقوريدس.

« أما كتاب هروشيوش ، فعندك فى بلدك من اللاطينيين من يقرؤه باللسان اللاطينى ، وإن كاشفتهم عنه ، نقلوه لك من اللاطينى إلى اللسان العربي » .

وقد ذكر ابن خلدون (ج ٢ ص ٨٨) الذي ينقل كثيراً عن كتاب هروشيوش ، أن الذي ترجمه للحكم المستنصر من بني أمية ، (٣٥٠ – ٣٦٦ ه) : قاضي النصاري وترجمانهم بقرطبة ، وقاسم ابن أصبغ . ثم يعود فيذكر (ج ٢ ص ١٩٧) أخباراً عن (ابن كريون Ben Gorion) [يوسيفوس اليهودي المؤرخ] ويقارن به ما ينقله من أخبار هروسيوس . ويبين الحلاف بينهما في تحقيق بعض المدد الزمنية ، فيقول عن كلام هروسيوس : «وخبر هروسيوس مقدم ، لأن واضعيه [مترجميه] مسلمان . كانا يترجمان لحلفاء الإسلام بقرطبة ، وهما معروفان .

هروسيس ، ويرد أيضاً عند الأندلسيين بهذه الصور بإبدال السين شيئاً كعادتهم في نطق هذا الحرف .

Historiea باللاتينية الكتاب باللاتينية adversus paganos.

 <sup>(</sup>۲) يرد هذا الاسم في الكتب العربية على صور مختلفة. منها : أروسيوس ، هروسيوس ،

ومن هذا يتضح أن الكتاب ترجم فى زمن الحكم المستنصر، وقد كان ابن جلجل ممن خدموا فى دولته وحظوا عنده .

وأهمية هذا الكتاب في تاريخ العلم ، أنه من أوائل النصوص اللاتينية ، التي ترجمت إلى العربية ، إن لم يكن أولها . ويعتبر ابن جلجل أول مؤرخ إسلامي . استفاد من الترجمة العربية ونقل منها في كتابه بعض النصوص . والنص الذي حفظه لنا ابن أبي أصيبعة ، عن دخول هذا الكتاب إلى الأندلس – نقلا عن ابن جلجل نفسه – قد شغل بعض العلماء والباحثين في العصر الحاضر . وأولهم ، المستشرق العظيم سلفستر دى ساسي ، في نشرته لرحلة عبد اللطيف البغدادي (١) ، فقد ضمن تعليقاته على هذه الرحلة هذا النص من كلام ابن جلجل ، نقلا عن ابن أصيبعة .

ثم وضع أخيراً العلامة المستشرق الأستاذ دلاڤيدا ، بحثاً قيما باللغة الإيطالية (٢) ، عن النسخة الوحيدة من الترجمة العربية لكتاب هروسيوس ، المحفوظة بمكتبة جامعة كولومبيا بنيويورك تحت رقم "٣٤.٨.893.71 .

ويقول الأستاذ دلاڤيدا فيه : إنه لا يرى داعياً للشك ، في ورود الأصل اليونانى لكتاب الحشائش لديسقوريدس إلى الأندلس ، ولكنه يستبعد إهداء كتاب هروسيوس إلى عبد الرحمن الناصر ، لأنه يستبعد أيضاً وجود مخطوطات لاتينية في الدولة البيرنطية (القسطنطينية) في القرن العاشر [ الميلادي ] بالرغم من أن هذا ليس مستحيلا . ويرى أيضاً ، أن قصة إرسال هذا الكتاب إلى الأندلس ، من المحتمل أنها أضيفت بمناسبة إرسال كتاب الحشائش . وذلك عقب «الضجة » التي ظهرت في بلاد الأندلس ، بعد حدوث ترجمة عربية لكتاب ديسقوريدس . هناك الحدث الذي كان لا يزال ماثلا في أذهان الناس في ذلك الحين تقريباً .

ويناقش الأستاذ دلاڤيدا ، ما ذكره ابن خلدون من أن كتاب هروشيوش .

فی مصر وأوروبا .

G. Levi della Vida: La Traduzione (\*)
araba delle storie di Orosio (Miscellanea
G. Galbiati, III, Milano, 1951) p. 185203.

<sup>(</sup>۱) هذه الرحلة تسمى : « الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر لموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادى المتوفى سنة ٢٢٩ هـ « طبعت فى باريس بعناية سلڤستر دى ساسى سنة ١٨١٠ م . وطبعت طبعات أخرى .

ترجمه للحكم المستنصر: قاضى النصارى، وقاسم بن أصبغ، الذى ولد سنة ٢٤٪ ه وعمر طويلا حتى تغير حاله واختلط ذهنه من سنة ٣٣٧ ه إلى أن مات سنة ٣٤٠ ه (راجع ترجمة ابن أصبغ عند ابن الفرضى ٢ : ٢٩٧).

وفى هذا يتساءل الأستاذ دلاڤيدا ، هل كان من الممكن ، أن يعتنى قاسم بن أصبغ ، بترجمة مؤلف ضخم إلى درجة ما ، دخل الأندلس فى سنة ٣٣٧ هـ [ وهى السنة التى بدأ يتغير فيها حاله ويختلط ذهنه ] أو فى السنة التى قبلها ؛ ! ثم يعقب على ذلك بقوله ، إن من المظنون أن العمل الذى قام به قاسم بن أصبغ كان قبل ذلك بسنوات . أيام ولاية الحكم المستنصر للعهد .

ثم يناقش أيضاً ، ما ذكره ابن خلدون مرة ، من أن مترجمي الكتاب هما : قاضي النصاري بقرطبة . وقاسم بن أصبغ . ومرة أخرى ، من أنهما مسلمان كانا يترجمان لحلفاء الإسلام بقرطبة . ويقول إنه ليس من المؤكد معرفة من هو قاضي النصاري المذكور؟ ويرى أنه لم يكن مسلماً ، كما جاء عند ابن خلدون . ثم يقول أيضاً ، كثيراً ما تذكر المصادر العربية الأندلسية أن قاضي النصاري ، نصراني . وفي رأيه ، أنه كان من رجال الدين المسيحيين ، بالرغم من أن البعض فكر عكس هذا . ويذكر بعد ذلك إسمين لقاضيين من هؤلاء القضاة النصاري (ورد اساهما عند سيمونيت () معمونيت () هما : حفص بن ألبر . والوليد بن خيزران (أو ابن مغيث) . ويقول إن الأخير كان معاصراً للحكم المستنصر . ومن المظنون أنه هو الذي شارك قاسم بن أصبغ في هذا العمل . ولا شك أن التعاون بينهما ، كان في حدود أن الأول بما له من دراية بالتراث اللاتيني الكلاسيكي ، وباللغة اللاتينية ، أقدر على الترجمة ، في قالب عربي ، وصيغة عربية مقبولة لدى جمهور المسلمين في هذا العصر .

ويرى الأستاذ دلاڤيدا، أن آثار هاتين المهمتين المقسمتين بينهما، تظهر في النص العربي المخطوط في جامعة كولومبيا، الذي هو منقول عن نص إسباني (أندلسي)، وذلك يوضح أن النص العربي، له خاصية تظهر صلته بالإسبانية الأندلسية.

F. J. Simonet, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, (1) Madrid, 1888.

هذه هى خلاصة البحث القيم للأستاذ دلاڤيدا عن قصة ترجمة كتاب أو روسيوس إلى العربية . ولكننا بازاء ما يذكره ابن جلجل عن خبر دخول هذا الكتاب إلى الأندلس . وما نقله فى كتابه « طبقات الأطباء » من الأخبار والنصوص ، لا نرى داعياً لاستبعاد إرسال هذا الكتاب إلى الأندلس . فقد كان ابن جلجل ، معاصراً لهذه الحقبة من الزمن ، ولم يكن بعيد العهد بهذه الأحداث العلمية الحطيرة ، حتى يذكر خبراً هاماً مثل هذا ، بدون أن يكون قد وقع فعلا . بل إنه أسهم بنفسه فى هذه الأحداث العلمية واشترك فيها .

أما ملاحظات الأستاذ دلاڤيدا الدقيقة ، عن قصة الترجمة التي قام بها قاسم ابن أصبغ وقاضي النصارى ، فإننا لو قبلناها على إطلاقها كما وردت عند ابن خلدون ، فلا أرى مانعاً من أن تكون الترجمة حدثت للحكم المستنصر ، وهو ولى العهد ، كما يظن الأستاذ دلاڤيدا . فقد اشتهر الحكم أثناء ولايته للعهد بنشاطه العلمي ، ورغبته في جمع الكتب واستجلابها من المشرق ، والتشجيع على وضع المصنفات . ولا مانع عندى ، من أن تتم هذه الترجمة في السنة التي ورد فيها هذا الكتاب . أي سنة ٣٣٦ ه ، كما ذكر ابن خلدون أو في سنة ٣٣٧ كما «حسب» الكتاب . أي سنة ٣٣٦ ه ، كما ذكر ابن خلدون أو في سنة ٣٣٧ كما «حسب» ابن جلجل ، لأنه حتى هذه السنة ، لم يكن قاسم بن أصبغ ، قد تغير حاله واختلط ذهنه ، لا سيا وأن كتاب أروسيوس لم يكن في حاجة إلى انتظار من واختلط ذهنه ، لا سيا وأن كتاب أروسيوس لم يكن في حاجة إلى انتظار من يترجمه ، ككتاب ديسقوريدس الذي تأخرت ترجمته إلى سنة ، ٣٤ ه ، لأن أصله كان يونانياً ، ولم يكن في الأندلس من يترجم من اليونانية . أما كتاب أروسيوس فقد ورد على أصله اللاتيني ، وهي لغة منتشرة بين الأندلسيين (الإسبانيين) ، فقد ورد على أصله اللاتيني ، وهي لغة منتشرة بين الأندلسيين (الإسبانيين) ،

والواقع أن الترجمة العربية لكتاب أورسيوس لم يكتب لها الانتشار والرواج بين المؤرخين العرب ، فقد كانت أقل حظاً مما كان ينتظر لها ، إلا أننا نجد أن أول من نقل عنها واستفاد منها هو « ابن جلجل » . ولا غرابة فى ذلك فقد تمت الترجمة العربية فى عصره كما سبق . ثم نرى بعد ذلك بعض النقول منه فى كتاب « عيون الأنباء » لابن أبى أصيبعة وكتاب « إخبار العلماء للقفطى » ، ومن المؤكد أنهما لم يريا الكتاب ، ولم ينقلا عنه مباشرة . وإنما عرفاه من نقول ابن جلجل عنه . ولا أدل على ذلك من أن النقول التي وردت عندهما من أورسيوس ، هى بنصها التي عند

ابن جلجل ، وأحياناً ينسبان النقل عنه . ثم نرى بعد ذلك أن ابن خلدون (المتوفى سنة ٨٠٨) يعتمد كثيراً على هذا الكتاب . وينقل منه نصوصاً كثيرة ومطولة فى تاريخ العالم القديم ودوله ، كالفرس ، واليونان ، والرومان ، واليهود ، والمصريين وغيرهم . ثم نجد بعد ذلك أيضاً بعض النقول من هذا الكتاب عند المقريزى (المتوفى سنة ٨٤٥) ، وهو يذكر فى بعض المواضع أنه ينقل من « ترجمة كتاب هروشيوش الأندلسي ، فى وصف الدول والحروب» .

ومن العجيب أن الحبر الوحيد ، عن ترجمة هذا الكتاب ، واسمى مترجميه ، لم يرد إلا عند ابن خلدون فقط ، أى بعد أربعة قرون ونصف تقريباً من ترجمه . إلى العربية ، وفي هذه الفترة الطويلة لم يتعرض مؤرخ ما ، لذكر أسهاء من ترجمه . وربما كانت النسخة التي اعتمد عليها ابن خلدون تحمل هذه الأسهاء ؟! ومن سوء الحفظ أن النسخة التي وصلت إلى عصر نا من ترجمة هذا الكتاب المحفوظة في مكتبة جامعة كولومبيا – وهي بخط أندلسي جيد – تنقص من أولها ورقة أو ورقتين ، وهما اللتين كانتا من المرجح أن نجد بهما عنوان الكتاب وأسهاء من ترجموه ، ثم المقدمة التي ربما قدمت إلينا بعض المعلومات في هذا الموضوع ، ترجموه ، ثم المقدمة التي ربما قدمت إلينا بعض المعلومات في هذا الموضوع ، كا أن بالنسخة نقصاً لا بأس به من آخرها ذهبت معه خاتمة الكتاب التي تحتفظ عادة بتاريخ النسخ واسم الناسخ . ومن المظنون أنها كتبت في القرن الثامن الهجرى تقريباً .

# كتاب يرونم الترجمان :

هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفها سفرونيوس يوسبيوس ايرونيموس ، وهو أحد علما ءالكنيسة اللاتينية في عصره ، ويعد خير كتابها . ولد من أسرة مسيحية في (ستريدون Stridon) في دلماسيا سنة ٣٣١م ، أو بين سنة ٣٤٠ – ٥٠ م وتوفى في بيت لحم سنة ٤٢٠ م . واشتهر باسم القديس ايرونيم St. Jérome ، وقد كان أصل هذا الكتاب باليونانية من تأليف يوسبيوس القيسراني ، أسقف قيسارية وسهاه «خرونيقون» [Chronica] ، فنقله القديس ايرونيم إلى اللاتينية وزاد فيه كثيراً ، فأصبح المرجع الرئيسي للأحداث التاريخية القديمة .

وقد ترجم هذا الكتاب من اللاتينية إلى العربية قبل عصر ابن جلجل ، وكان

عنوان هذه الترجمة ، كما عرفنا ابن جلجل ، «كتاب القروانقة ليرونم الترجمان » .
وقد بحثت طويلا في كثير من الكتب التي انتفعت بمثل هذا النوع من التآليف ،
فلم أجد من نقل عنه أو استفاد منه أو ذكره . وكم كانت فرحتي عندما علمت
بوجود قطعة (۱) من كتاب قديم - محفوظ في مكتبة الجامع الكبير بالقيروان - ذكر
فيها عبارة : «قال يرونم العالم الترجمان » فاتجه الظن إلى أنها قطعة من الترجمة
العربية لهذا الكتاب . ولكن بدراسة هذه القطعة ، وبها الكثير من تاريخ العالم
القديم ومن النصوص المشابهة لما ورد عند ابن جلجل ، وجدت أن بها تاريخ البعض
الأحداث في صدر الإسلام ، وفي فتح الأندلس ، فأصبح من المؤكد أنها
لبعض الأحداث في صدر الإسلام ، وفي فتح الأندلس ، فأصبح من المؤكد أنها
ليست من ترجمة يرونم لكتاب «خرونيقون» ولا صلة لها به أكثر من ذكر اسم
اليرونم العالم الترجمان » في ثناياها ، وأغلب الظن أن صاحب هذا الكتاب الذي
بقيت لنا منه هذه القطعة ، نقل من الترجمة العربية لكتاب يرونم الترجمان ،
فيمن نقل عنهم .

ومن هذا يمكننا أن نقول: إن الترجمة العربية لكتاب يرونم الترجمان لم يذكرها من المؤرخين المسلمين سوى ابن جلجل، وصاحب هذا الكتاب المحفوظ في القيروان، حتى أن ابن خلدون الذى نقل عن كتب كثيرة مترجمة من أصول لاتينية ويونانية كابن جريون وهروسيوس وابن العميد وابن العبرى وغيرهم، لم يذكر هذا الكتاب أبداً. ويظهر لسوء الحظ أن هذه الترجمة العربية فقدت مبكراً، ولم تتداول بين أيدى العلماء.

وفى مختصر تاريخ الدول لابن العبرى (١) نقول متفرقة من هذا الكتاب منقولة مباشرة عن الأصل اليوناني الذي ألفه يوسبيوس القيسراني . ويسميه ابن العبرى « خرونيقون » كما يسمى مولفه « أوسابيوس القيصراني» وفي عيون الأنباء (١) نقول أخرى منه .

<sup>(</sup>١) دلني على هذه القطعة أستاذنا الجليل السيد حسن حسى عبد الوهاب باشا مؤرخ الديار التونسية وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . وتفضل حفظه الله فوافاني بصورة فوتوغرافية لهذه القطعة ، وهي تقع في ٨٨ صفحة بخط أندلسي قديم ، ربما كان من خطوط القرن الرابع أو الخامس الهجري .

ومحفوظة بمكتبة جامع عقبة بن نافع ( الجامع الكبير ) في القير وان .

<sup>(</sup>۲) أنظر تحتصر تاريخ الدول لابن العبرى ص ۴٪ ، ۶٪ ، ۱۲۹ ، ۹۲ ، ۱۲۹ ،

 <sup>(</sup>٣) عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ج ١ :
 ٧٣ · ٧٢ .

وقد نشر هذا الكتاب على أصله اليونانى مع ترجمة القديس إيرونيم بعناية القس مينى Migne ضمن كتب الآباء اللاتين Patrologia Latina ج ٢٢ – ٣٠ . كما نشره Fatheringham سنة ١٩٢٣ .

#### كتاب إيسيدور الإشبيلي :

لم يقدم لنا ابن جلجل في كتابه نقولا من هذا الكتاب سوى نص واحد ورد في ص (٤١) ضمن ترجمة جالينوس وذكر أن اسمه : « بشير الإشبيلي المطران » وقد أخذ ابن أبي أصيبعة هذا النص بعينه عن ابن جلجل وعزاه إليه . وذكر الاسم عنده : « لشيذر (۱) الإشبيلي . وبقليل من الإمعان نرى أننا لو أبدلنا « اللام » ألفاً لصار الاسم « إشيذر » والأندلسيون يبدلون السين شيناً و واقتران هذا الاسم بعبارة « الإشبيلي المطران » لا تدع لنا مجالا للشك في أنه إيسيدور الإشبيلي أسقف أشبيلية ( Isidorus Sevillensis ) صاحب المؤلفات الكثيرة ، الذي عاش من سنة أشبيلية ( PTT م . ومن أهم مؤلفاته كتاب Etymologiae أي « الأصول أو الاشتقاق » . ومن أهم مؤلفاته كتاب Etymologiae أي « الأصول أو الاشتقاق » . ومن المرجح أن اسم « بشير » الذي جاء في مخطوطة ابن جلجل ، كان من ومن تصحيفات الناسخ . ويصوبه ما نقله ابن أبي أصيبعة – كما ذكرت – من النسخة تصحيفات الناسخ . ويصوبه ما نقله ابن أبي أصيبعة – كما ذكرت – من النسخة التي كانت لديه من كتاب ابن جلجل .

ولم أجد أحداً من المؤلفين ، ذكر ترجمة عربية لأى كتاب من كتب إيسيدور الاشبيلي . ولا يمنعنا ذلك من أن نقول : إنه كانت توجد في عصر ابن جلجل ترجمة عربية لهذا الكتاب استفاد منها ونقل عنها . فقد عهدنا أن جميع النصوص التي اقتبسها ابن جلجل ، كانت كلها من كتب عربية ، سواء كانت موضوعة أو مترجمة . – ولم يذكر ابن جلجل عن نفسه ، أو من ترجم له ، أنه كان يعرف اللاتينية – ولسوء الحظ أننا لا نعلم شيئاً عن هذه الترجمة العربية لكتاب إيسيدور التي لم يحفظ لنا منها ابن جلجل سوى نص واحد ؟!

<sup>(</sup>١) راجعت هذا الاسم في النسخ المخطوطة من عيون الأنباء فوجدته مطابقاً للنسخة المطبوعة.

#### كتب أخرى مختلفة :

فى ترجمة أقليدس عند ابن جلجل (ص ٣٩) نجد خبراً منقولاً عن الكندى .
 ويقول عنه : « هكذا حكى أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى فى بعض رسائله على ما حكيت نصاً » .

وقد ورد هذا الحبر أيضاً في ترجمة أقليدس عند ابن النديم وصاعد والقفطى . نقلا عن الكندى أيضاً . ولكن يلاحظ وجود خلاف في العبارة بين هذه النقول . وقد انفرد ابن النديم عند إيراده هذا الحبر ( ص ٢٦٦ ) ، بأنه نقله من « رسالة الكندى في أغراض كتب أقليدس» .

ف ترجمة يوحنا بن البطريق (ص ٦٧). أخبار عن قيامه بترجمة كتاب السياسة لأرسطو، ولم ترد هذه الأخبار عند من ترجموا ليوحنا إلا نقلا عن ابن جلجل. الذي اقتبسها من مقدمة الترجمة العربية لهذا الكتاب (١). وقد نقل أيضاً من هذا الكتاب، بعض الأخبار في ترجمة أرسطو والاسكندر (ص ٢٦).

ومن الكتب التى رجع إليها ابن جلجل أيضاً ونقل عنها بعض النصوص .
 مؤلفات أفلاطون وبقراط وجالينوس . وقد ذكر منها :

١ – عهد بقراط (ص ١١ و ١٢ و ١٧).

٢ - النواميس لأفلاطون ( ص ١٢ ).

٣ – الأمراض العسرة البرء لحالينوس ( ص ٤٣ ) .

٤ – قاطاجانس لجالينوس ( ص ٤٣ ) .

حتاب : ينبغى للطبيب أن يكون فيلسوفاً لجالينوس ( ص ١٧ ) .

٦ – الأدوية الطبية لجالينوس ( ص ٤٢ ) .

ومن هذا الثبت المذكور يتضح لنا أن كثيراً من كتب العلوم والطب التي ترجمت عن أصولها اليونانية في المشرق. قد انتقلت إلى الأندلس في زمن عبد الرحمن الناصر – كما يذكر ابن جلجل – أو قبله بقليل. وأنها كانت موضع دراسة المشتغلين

<sup>(</sup>١) نشر هذه الترجمة أخيراً الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى ضمن كتابه « الأصول اليونانية »

بالعلم - وخاصة الأطباء - كما أنه يبدو لنا من مؤلفات بعض أطباء أفريقيه كاسحاق ابن سلمان الإسرائيلي وابن الجزار وغيرهما - وكلهم ممن عاش في القرن الرابع - أن كثيراً من مؤلفات بقراط وجالينوس وغيرهم من الأطباء القدماء التي ترجمت إلى العربية ، قد وصلت إليهم واستفادوا منها وذكروها في مؤلفاتهم (١) وأن دخول هذه الكتب إلى أفريقية كان في الوقت الذي دخلت فيه إلى الأندلس تقريبا . والآن بعد أن بينا المصادر التي اعتمد عليها ابن جلجل ، واقتبس منها . ننتقل

والآن بعد أن بينا المصادر التي اعتمد عليها ابن جلجل ، واقتبس منها . ننتقل إلى الحديث عن مصادره بالرواية والسماع .

## ب – الأخبار المروية بالسماع :

بجد عند ابن جلجل كثيراً من الأخبار التي انفرد بها ونقلها عنه من جاء بعده من مؤرخي الأطباء. وقد وصلت هذه الأخبار إليه من طريق السهاع ممن عاصره من العلماء. وبعض هذه الأخبار وردت في تراجم كثير من الأطباء ممن عاشوا بعد الإسلام في المشرق أو في أفريقية ، ولم ترد عند أحد من المشارقة قبله أو ممن عاصره ، حتى أن من بعده من المؤرخين عرفوها عن طريقه . وقد كان اعتماده في تراجم المشارقة على العلماء المعاصرين له ، الذين رحلوا إلى المشرق وعادوا إلى الأندلس بالكثير من المعلومات والأنباء . وفي تراجم أهل أفريقية ، اعتمد على من رحل إلى هذا القطر ، ثم عاد إلى الأندلس يحكى ما رآه وما علمه هناك من أنباء هولاء الأطباء . ويمكننا أن نذكر هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم ابن جلجل معارفه وضمنها كتابه ، وهم :

۱ – أحمد بن يونس الحرانى : عاصر ابن جلجل وزامله فى خدمة الحكم المستنصر ، والمؤيد هشام بن الحكم . وكانت له رحلة إلى المشرق مع أخيه عمر بن يونس سنة ٣٣٠ هـ وعادا إلى الأندلس سنة ٣٥١ . ويذكر ابن جلجل فى عدة

<sup>(</sup>١) راجع كتاب «البول» لاسحاق بن سليان منه نسخة خطية رقم ٣١١ طب فى الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية وراجع أيضاً كتاب «زاد

المسافر وقوت الحاضر » لابن الجزار منه نسخ كثيرة في مكتبات العالم .

مواضع من كتابه بعض الأخبار. ويقول عنها : حدثني – أو أخبرني – بها أحمد. ابن يونس (١) .

٢ - أبو زكريا يحيى بن مالك بن عايد بن كيسان ويعرف بالعايدى من أهل طرطوشه ولد سنة ٣٤٨ و رحل إلى المشرق سنة ٣٤٧ و حج سنة ٣٤٨، و دخل مصر و بغداد والبصرة والأهواز . . . . وجمع علماً عظيا لم يجمعه أحد قبله من أصحاب الرحل إلى المشرق . وتردد بالمشرق نحواً من اثنتين وعشرين سنة . وقدم الأندلس في سنة ٣٦٩ ، فسمع منه ضروب من الناس وطبقات طلاب العلم وأبناء الملوك وجماعة من الشيوخ والكهول . وكان يملي في المسجد الجامع [ بقرطبة ] في كل يوم جمعه . . . . روى من الأخبار والحكايات ما لم يكن عند غيره . ولا أدخله أحد الأندلس قبله . وتوفي سنة ٣٧٥ ه (٢) .

ولا شك أن ابن جلجل – وقد عاصره – قد استفاد من معلوماته كثيراً عن المشرق. وهو يذكره فى ترجمة سعيد بن عبد ربه (ص ١٠٥) بقوله « وأنشدنى العايدى » ثم يورد الأبيات التى أنشده إياها.

۳ – سلیمان بن أیوب الفقیه – أحد شیوخ ابن جلجل توفی سنة ۳۷۷ – یذکر
 المؤلف فی ص ۱۰۶ أخباراً حدثه بها شیخه هذا عن الطبیب سعید بن عبد ربه . . .

أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطيه أحد شيوخ ابن جلجل. توفى سنة ٣٦٧. وقد نقل عنه المؤلف (ص ٦١) خبراً هاماً جداً عن ترجمة ماسرجويه لكناش أهرن القس. حدثه به فى مسجد القرمونى سنة ٣٥٩ ه.

٥ – محمد بن عبدون الجبلى العدوى الطبيب . ترجم له ابن جلجل ص (١١٥) رحل إلى المشرق سنة ٣٤٧ ، ودخل البصرة . والفسطاط ودبر مارستانها ، ورجع إلى الأندلس سنة ٣٤٠ . وزامل ابن جلجل فى خدمة الحكم المستنصر وابنه المؤيد هشام . ولا شك أنه أمد زميله بالكثير من المعلومات التى ظفر بها فى المشرق .

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۸۰ ، ۸۱ ، ۱۱۳ من هذا (۳) ابن الفرضی ۲ : ۸۵ – ۵۹ ، وتکملة الکتاب .

٦ أبو حفص عمر بن بريق الطبيب . ترجم له ابن جلجل (ص ١٠٧). كانت له رحلة إلى القيروان (أفريقية) وتتلمذ هنأك على أبى جعفر بن الجزار ولازمه ستة أشهر . وعاد إلى الأندلس . وأدخل معه كتاب « زاد المسافر» لابن الجزار المذكور . ومن المرجح أنه الذى أمد ابن جلجل بالتراجم الثلاث لأطباء أفريقية الذين ذكرهم فى كتابه .

تلك هي مصادر ابن جلجل التي ضمنها كتابه بالنقل أو الساع ، قدمناها بشيء من الإسهاب ، لنعين بذلك على معرفة الطريقة التي سلكها المؤلف في تأليف كتابه . وإن كنا نأسف على أن ما حفظه لنا من نصوص هذه المصادر وخاصة الكتب التي نقل عنها – شيء قليل . إلا أنها دلتنا على كتب لاتينية هامة ترجمت إلى العربية في زمن متقدم وفقدت ترجماتها . ولم يعرف عنها شيء إلا هذا القدر الذي قدمه لنا ابن جلجل في هذا الكتاب .

#### ملاحظات حول بعض النصوص

ورد عند ابن جلجل بعض النصوص الهامة فى تاريخ العلوم. وقد تفرد بإيرادها ، نقلا عما بلغه من طريق السماع والرواية. ومن هذه النصوص :

۱ — ما جاء فى ترجمة ماسرجويه (۱۱ ) الطبيب البصرى الذى عاش فى الدولة الأموية وتولى أيام مروان بن الحكم (٦٤ – ٣٥ هـ) — ترجمة كتاب أهرن بن أعين القس الله العربية ، وكان أهرن من الأطباء الذين عاشوا فى الاسكندرية فى عصر هرقل (٦١٠ – ٦٤١ م) فى صدر الإسلام ووضع كناشه باللغة اليونانية ثم نقله إلى السريانية . إلى أن قام بترجمته إلى العربية ماسرجويه المذكور .

وقد ذكر ابن جلجل فى هذه الترجمة ، أن الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ( ٩٩ – ١٠١ هـ) وجده فى خزائن الكتب ( الأموية ) ، وأنه استخار الله فى إخراجه إلى المسلمين ، وبثه فى أيديهم . ويذكر أيضاً ، أن أبا بكر محمد بن عمر بن

<sup>(</sup>١) ص ٦١ من هذا الكتاب.

عبد العزيز، هو الذي حدثه بهذه الحكاية في مسجد القرموني بالأندلس سنة ٣٥٩ ه.

وهسذا النص على أهميته لم يذكره ابن النديم ، الذى حفظ لنا أهم الأخبار في تاريخ العلوم والترجمة ، كما أنه لم يرد فى كتب التاريخ ، وظل مجهولا عند المشارقة ، حتى عرفه الناس من ابن أبى صيبعة ، والقفطى وابن العبرى نقلا عن ابن جلجل ، كما يذكرون .

واهتم العلماء المعاصرون ، بهذا النص اهتماماً كبيراً ، وأدركوا مدى قيمته فى قدم حركة النقل والترجمة فى صدر الدولة الأموية ، وعرفوا منه أيضاً أن الأمويين كانت لهم خزائن للكتب عامرة بالمؤلفات العربية الأصلية ، والمترجمة إليها .

ولما كان ابن جلجل، هو المصدر الذي قدم لنا هذا الخبر، رأيت أن أقف على صحة هذه الحكاية ومن هو محمد بن عمر بن عبد العزيز هذا الذي حدثه بها في مسجد القرموني ؟ وبعد البحث في كتب التراجم – وخاصة الأندلسية – وجدت أنه محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسي بن مزاحم المشهور بابن القوطية أحد شيوخ ابن جلجل، واطمأنت نفسي إلى صدق هذا الخبر عند ما وجدت أن «القوطية» – وكانت من أبناء ملوك الأندلس – هي أم ابراهيم بن عيسي ابن مزاحم المذكور، « وفدت على الخليفة هشام بن عبد الملك، متظلمة من ابعض أعمامها بالأندلس، فتزوجها عيسي بن مزاحم، أحد موالي الخليفة بعض بن عبد العزيز، وشافر معها إلى الأندلس، فكان ذلك سبب انتقال عيسي ابن مزاحم إلى الأندلس وإنساله بها (۱۱)».

بعد هذا وضح الأمر، وثبت أن هذا النص الخطير الهام، سمعه ابن جلجل من أبى بكر ابن القوطية، الذى يرويه عن جده عيسى بن مزاحم مولى الخليفة عمر بن عبد العزيز، صاحب الفضل فى إخراج هذا الكتاب إلى الناس، فدوّنه فى كتابه، ونقله عنه بعد ذلك ابن أبى أصيبعة وابن القفطى وابن العبرى معزواً صراحة إلى ابن جلجل، فذاع بين الناس فى المشرق والمغرب واهتم به مؤرخو العلوم فى عصرنا الحاضر.

<sup>(</sup>۱) این خلکان ۱ : ۱۳ه

٢ - فى الكلام على الطبقة الخامسة من الحكماء الاسكندرانيين (ص ٥١) يذكر المؤلف أن أنقيلاوس الاسكندراني ألسف من كلام جالينوس المشهوركتاباً ، عدة مقالاته ثلاث عشرة مقالة ، وله كتاب فى أسرار الحركات ، ألفه فيمن جامع وبه علة من العلل المزمنة . . . الخ .

وقد نقل هذا الكلام ابن القفطى فى ترجمة أنقيلاوس محوفاً تحريفاً بسيطاً أدى إلى تغيير جوهرى فى المعنى ونصه عنده: «وهو [ أنقيلاوس ] الذى جمع من منثور كلام جالينوس ثلاث عشر مقالة فى أسرار الحركات ألفها فيمن جامع وبه علة مزمنة . . . الخ » مما جعل الدكتور مايرهوف (١١) يناقش هذا النص ، ويقول عنه ، أنه غير مفهوم على هذه الصورة ولعله من خطأ النساخ ، وينفى نسبة هذا الكتاب (أسرار الحركات) إلى جالينوس ويقول : إن هذا العنوان غير موجود فى مكان آخر .

وقد سقط من هذا الخبر عند القفطى عبارة « وله كتاب » الموجودة عند ابن جلجل والضمير فى كلمة « له » يعود على انقيلاوس كما هو مفهوم . ووجود هذه العبارة البسيطة عند ابن جلجل قد أوضح القضية وحقق الغموض الذى أدركه الدكتور مايرهوف . وبعث فى نفسه الشك .

هذه أمثلة من النصوص الهامة التي حققت لنا بعض الأخبار التاريخية التي انفرد بها ابن جلجل. وأعطتنا المصادر الأولى لهذه الأخبار الهامة في تاريخ العلم. ولا بأس من أن نورد أيضاً أمثلة من الأوهام التاريخيسة التي أوردها المؤلف، فشلا:

۱ – الخبر عن حنين بن اسحاق. وأنه لزم الخليل بن أحمد النحوى بأرض فارس، وأنه أدخل كتاب العين بغداد. وهذا ولا شك من الأوهام الكبيرة. فان الخليل بن أحمد توفى نحو سنة ۱۷۰ ه (۲) أى قبل أن يولد حنين في سنة ۱۹۶ ه.

 <sup>(</sup>۲) ورد فی صفحة ۸۸ أن وفاة الخليسل
 سنة ۲۷۰ وهو خطأ مطبعی والصواب سنة ۲۷۰

<sup>(</sup>۱) التراث اليوناني ترجمة الدكتور عبد الحميد بدوى ص ٧٤

٢ — الأخبار التي ذكرها المؤلف في ترجمة «أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى » انفرد بها ابن جلجل ، ولم ترد عند أحد من المؤرخين قبله . وإنما نقلها من بعده ونسبها إليه ، وفي هذه الترجمة أن أصل الكندى «بصرى» وأن جده ولى الولايات لبنى هاشم ، وإجماع المؤرخين على أن الكندى «كوفي» وأن الذى ولى الولايات لبنى هاشم والده «إسحاق بن الصباح». ومنها أيضاً أن من مؤلفاته كتاب «الجغرافيا في معرفة الأقاليم المعمورة وغيرها» وليس هذا الكتاب للكندى ، وإنما هو من مؤلفات «بطلميوس ، ونقله الكندى إلى العربية نقلا جيداً » (١) .

٣ – فى ترجمة يوحنا بن ماسويه (ص ٦٥)، أن هارون الرشيد قلده ترجمة الكتب القديمة مما وجد بأنقره وعمورية وبلاد الروم. وإجماع كتب التراجم على أن يوحنا دخل بغداد فى زمن المأمون – أى بعد وفاة الرشيد – وخدمه وخدم المعتصم والواثق والمتوكل، ومات فى عصره، كما أن فتح أنقرة وعمورية كان فى زمن المعتصم سنة ٢٢٣ ه.

## نصوص ذكر في بعض الكتب أنها منقولة من كتاب ابن جلجل ، ولا توجد في نسختنـــا

١ – ورد فى عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة فى ترجمة الحارث بن كلدة
 ( ج . ١ : ١١٣ ) نص منسوب إلى ابن جلجل وهو :

« وقال سليمان بن جلجل . أخبرنا الحسن بن الحسين ، قال أخبرنا سعيد بن الأموى ، قال أخبرنا عمى محمد بن سعيد بن عبد الملك بن عمير ، قال : كان أخوان من ثقيف من بنى كنة يتحابان ، لم ير قط أحسن ألفة منهما ، فخرج الأكبر إلى سفر ، فأوصى الأصغر بامرأته ، فوقعت عينه عليها غير متعمد لذلك ، فهو بها وضنى ، وقدم أخوه ، فجاء بالأطباء ، فلم يعرفوا ما به ، إلى أن جاءه

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٣ من هذا الكتاب. وانظر أيضاً القفطي ص ٩٨

بالحارث بن كلدة فقال : أرى عينين محتجبتين ، وما أدرى ما هذا الوجع ، وسأجرب ، فاسقوه نبيذاً ، فلما عمل النبيذ فيه قال :

> ألا رفقا ألا رفقا قليلا ما أكونيه ألما بى إلى الأبيا ت بالخيف أزرهنه غزالا ما رأيت اليو م فى دور بنى كنه أسيل الخد مربوب وفى منطقه غنه

فقالوا له : أنت أطب العرب . ثم قال : ردوا النبيذ عليه ، فلما عمل فيه قال :

أيها الجيرة اسلموا وقفوا كى تكلموا وتقضوا كى تكلموا وتقضوا البانة وتحيوا وتنعموا خرجت مزنة من البح سر رياً تحمح هى ما كنتى وتزعم أنى لها حم

قال : فطلقها أخوه ، ثم قال : تزوج بها يا أخى ، فقال والله لا تزوجتها ، فات ، وما تزوجها » .

هذا النص الذى انفرد ابن أبى أصيبعة به ونسبه إلى ابن جلجل ، لم يرد فى نسختنا . ولست أملك أن أستبعد نسبته إلى ابن جلجل . إلا أننى أجد من بعض القرائن ما يجعلنى أرجح أن ابن أبى أصيبعة وهم فى نسبته إليه . يؤيد هذا :

- ١) أن هذا النص لم يرد عند أحد ممن نقلو عن ابن جلجل.
- ۲) لم يرد في مسالك الأبصار للعمرى مع العلم أن ما نقله العمرى في أخبار الأطباء - من مؤلفات غيره - كان مصدره فيه طبقات ابن أنى أصيبعة .
- ۳) لم يؤثر عن ابن جلجل فى كتابه ، أن يورد أخباراً بطريق السندكهذا الحبر الذى يقول فيه : « أخبرنا سليمان بن جلجل ، أخبرنا الحسن بن الحسين [ الأزدى ] (١) ، قال أخبرنا سعيد بن الأموى ، قال أخبرنا عمى محمد بن سعيد عن عبد الملك بن عمير قال : . . . . . »

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصل المخطوط لابن أبي أصبيعة

وليس فى كتاب ابن جلجل خبر واحد ورد بطريق الإسناد والعنعنة ، وإنما كانت عادته فى مثل ذلك ، أن ينسب الحبر إلى شخص واحد بعينه من معاصريه ، بطريق السماع منه أو الرواية عنه .

 ٤) - راجعت أسهاء رجال هذا السند فى جميع المصادر الأندلسية المعروفة فلم أجد لهم ذكراً فيها .

۲ – یذکر ابن خلکان (۲ : ۱۰۳) فی ترجمته لأبی بکر محمد بن زکریا الرازي خبرين منقولين عن ابن جلجل. وأولها ورد في الكتاب فعلا، أما ثانيهما فلم يرد في الكتاب. وهذا نصه : « وحكى ابن جلجل المقدم ذكره في تاريخه أيضاً ، أن الرازي المذكور صنف لمنصور المذكور [ منصور بن نوح الساماني ] كتاباً في إثبات صناعة الكيميا ، وقصده به من بغداد ، فدفع له الكتاب ، فأعجبه وشكره عليه وحياه بألف دينار، وقال له : أردت أن تخرج هذا الذي ذكرت في الكتاب إلى الفعل ، فقال له الرازي : إن ذلك مما تتمون له المؤن ، ويحتاج إلى آلات وعقاقير صحيحة ، وإلى إحكام صنعة ذلك كله ، وكل ذلك كلفة ، فقال له منصور : كل ما احتجت إليه من الآلات ، ومما يليق بالصناعة ، أحضره لك كاملا حتى تخرج ما ضمنته كتابك إلى العمل ، فلما حقق عليه ذلك ، كاع من مباشرة ذلك وعجز عن عمله . فقال له المنصور : ما اعتقدت أن حكما يرضى بتخليد الكذب في كتب ينسبها إلى الحكمة يشغل بها قلوب الناس ، ويتعبهم فيها لا يعود عليهم من ذلك منفعة ، ثم قال له : قد كافأناك على قصدك وتعبك بما صار إليك من الألف دينار، ولا بد من معاقبتك على تخليد الكذب، فحمل السوط على رأسه ، ثم أمر أن يضرب بالكتاب على رأسه ، حتى يتقطع ، ثم جهزه وسيره إلى بغداد ، فكان ذلك الضرب سبب نزول الماء في عينيه ، ولم يسمح بقدحهما ، وقال : قد رأيت الدنيا " .

وشأن هذا الخبر الطريف كشأن سابقه . لم يرد فى نسختنا ولم يرد أيضاً عند أحد ممن نقل عن ابن جلجل . وخاصة ابن أبى أصيبعة ، الذى لم يكن يفوته مثل هذا الخبر الطريف ، بدون أن يذكره فى ترجمته المفصلة للرازى . كما أن هناك بعض الأسباب التى تجعلنا نميل إلى استبعاد نسبته لابن جلجل

رأنه لا بد وأن يكون هناك وهم أو خطأ فى وروده عند ابن خلكان . ومن هذه الأسباب :

۱ – أن الرازی المتوفی سنة ۳۱۳ ه لم يعاصر منصور بن نوح السامانی الذی
 تولی ملکه سنة ۳۹۰ – ۳۳۰ ه ، أی بعد وفاة الرازی بحوالی نصف قرن .

٢ – لم يذكر ابن جلجل هذا الكتاب في ثبت مؤلفات الرازى التي ذكرها .

٣ - ذكر ابن جلجل فى ترجمته للرازى سبب عماه . « أنه نزل فى عينه ماء . . . »
 دون أن يعرض لهذه الحكاية التى تخالف كل المخالفة السبب الذى أورده عنده .

وما دمنا فى صدد الكلام عن أبى زكريا الرازى ، فقد جاء فى كتاب أصدره الدكتور محمود النجم آبادى بعنوان « شرح حال ومقام أبو زكريا الرازى » كلام فى صفحة ٤٦ يقول فيه : « إن الرازى سافر إلى قرطبة وغيرها » ويذكر أن مصدره فى هذا الحبر « ابن جلجل » وأن المؤرخين تابعوه فى هذه الحكاية . ثم يستبعد ذلك ولا يصدقه .

ومن الغريب أن هذه الحكاية لم ترد أيضاً عند ابن جلجل. ولم أجد عند أحد من المؤرخين من نقلها عنه — كما يذكر الدكتور النجم آبادى — الذى لم يطلع على كتاب ابن جلجل، ولم يذكره فى ثبت المصادر التى رجع إليها. كما أن جميع المؤرخين القدماء والمعاصرين لم يذكر أحد منهم أن الرازى سافر إلى قرطبة أو الأندلس. ولست أدرى من أين استقى الدكتور النجم آبادى هذا الحبر. ؟

#### طريقتى في إخراج النص

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب ونشره على نسخة وحيدة ، ولم أعثر على نظير لها في مكتبات العالم – على ما بلغ إليه بحثى – وقد انتفع بهذا الكتاب قديماً ، ونقل منه كثيراً من النصوص : ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء ، وابن القفطى في إخبار العلماء ، والقاضى صاعد الأندلسي في طبقات الأمم ، وابن العبرى في مختصر تاريخ الدول ، وابن خلكان في وفيات الأعيان ، وابن العمرى في

مسالك الأبصار. وبعضهم نقل منه نصوصاً كثيرة كابن أبى أصيبعة والقفطى والعمرى وصاعد الذين اعتمدوا فى جميع تراجم الأندلسيين حتى عصر ابن جلجل على كتابه ، فضلا عما نقلوا منه من نصوص أخرى لغير الأندلسيين . وبعضهم لم ينقل عنه سوى نص واحد كابن خلكان وابن العبرى . فرأيت أن أعتبر النصوص المنقولة من ابن جلجل فى هذه الكتب ، نسخاً غير مباشرة ، صححت بها النص ، وحققت منها الخلاف الوارد فى العبارة أو اللفظ ، وقد ساعدتنى هذه المقابلة على تصحيح كثير من التصحيفات والتحريفات والأخطاء . وكانت طريقتى فى التحقيق هى :

المحافظة على نص المؤلف كما ورد فى نسختنا ، ولم أحاول تصويب
 ما فيه من أخطاء ، وإنما بيتنت ذلك كله فى الحواشى معزواً إلى مصادره .

٢ – راجعت التراجم المذكورة عند ابن جلجل على نظائرها في الكتب، - وخاصة من نقل عنه – ولم أتعرض إلى ذكر الزيادات أو النقص فيها، وإنما أثبت فقط بعض العبارات أو الكلمات التي يستقيم بها المعنى ويحتاجها السياق.

٣ - حرصت أن تكون التعليقات لبيان ما غمض من أقوال المؤلف أو لتفصيل ما أجمله من المعانى ، ولا يستقيم الفهم إلا بشى ، من التفصيل لتوضيحه . وكانت عنايتى بالبحث عن تراجم الشخصيات التى ترد عرضاً فى المتن شديدة . لأن من تواريخ هذه الشخصيات يمكننا تحديد أزمان الكثير من الأخبار التى أوردها المؤلف غفلا من التاريخ . فأتيت بتراجمهم موجزة مع ذكر مصادرها . كما عنيت بالتعريف بالكتب والمصنفات الواردة فى تراجم الأطباء وتعيين أماكن وجودها فى العالم إن أمكن .

٤ - ألحقت بكل ترجمة تعريفاً موجزاً بصاحبها لتعيين عصره وتاريخ مولده ووفاته وذكر اسمه كاملا - فقد أوجز المولف فى هذا إيجازاً شديداً حتى أنه لم يذكر تواريخ الوفاة لمن ترجمهم أبداً ، مكتفياً بذكر من عاصروه من الملوك والحلفاء - وأتبعت ذلك بثبت المراجع التى أرخت لصاحب الترجمة وخاصة من نقل عن ابن جلجل ، مكتفياً بالمراجع التى اعتنت بطبقات الأطباء والحكماء . وأثبت أرقام الأجزاء والصفحات . وفى التعليقات أشرت إلى هذه المراجع بدون ذكر الصفحات مكتفياً ببيان ذلك فى التعريف المذكور .

٥ – حرصت على أن تكون مراجعاتى على أصول عربية مباشرة ، ولم ألجا الله هذه النصوص بالواسطة ، إلا إذا لم أعثر على النص الأصلى لندرته أو لفقده . وكنت إذا وقفت عند كلمة غامضة أو مبهمة ولم تتضح أيضاً فى النصوص المنقولة عن المؤلف عند ابن أبى أصيبعة والقفطى وصاعد ، رجعت إلى أصول هذه المراجع الحطية للتحقق من صحة هذه الأشياء المبهمة وأشرت بذلك فى التعليقات .

#### وصف المخطوطمة

يقع كتاب ابن جلجل فى أول مجموعة مكونة من عدة كتب. وقد كتبت هذه المجموعة بخط مغربى على ورق أبيض مال إلى صفرة خفيفة ، وقد عنونت بعض فصوله وأبوابه بالمداد الأحمر وبعضها بالمداد الأزرق الفاتح (سهاوى) أما النص فقد كتب بالمداد الأسود فى ٥٧ صفحة بكل صفحة خمسة عشر سطراً ولم يرد فى آخرها اسم الناسخ أو تاريخ الكتابة . وإنما ورد فى صفحة ١٠٨ من المجموعة وهى كلها بخط واحد أن الناسخ هو محمد بن الظريف التونسي كتبها فى شهر ربيع الثانى سنة سرلمح تى ، وهذه الرموز هى من الأرقام الحسابية المسهاة «رشوم الزمام » وهى تساوى سنة ٩٩٣ هـ .

وهذا الناسخ ، هو أبو الطيب محمد بن محمد الظريف التونسي من ذرية الشيخ الصالح محمد الظريف دفين جبل المنار ، القريب من العاصمة التونسية ، وقبره هناك مزار معظم ، وكان أبو الطيب هذا واعظاً بجامع الزيتونة ، ثم لما هاجم الإسبان القطر التونسي سنة ٩٤١ ه ، فارق أبو الطيب مسقط رأسه ، وقصد مدينة فاس ، واتخذها دار قرار ، واقصل بالأوساط العلمية والأدبية ، وحصلت له هناك حظوة وشهرة ، ومات بها ، كما يستفاد من نزهة الحادى في أخبار القرن الحادى نقلا عن فهرست المنجور (١) .

ويلي كتاب ابن جلجل في المجموعة ، الكتب الآتية :

الفصول الحكمية والنوادر الطبية التي كتب بها يوحنا بن ماسويه إلى تلميذه حنين بن إسحاق حين انقطع عن مجلسه [كما هو مثبت بآخر هذا الكتاب] وليس

<sup>(</sup>١) أمدنى بهذه الترجمة العلامة السيد حسن حسني عبد الوهاب التونسي .

لهذا الكتاب أيضاً صفحة عنوان – من ص ٧٦. – ١٠٧ وبآخره اسم الناسخ وتاريخ النسخ ، وفي ذيل الصفحة الأخيرة منه عبارة : يتلوه :

٢ – كتاب طب المشايخ وحفظ صحتهم لابن الجزار، وهذا الكتاب متصل
 بما قبله. وهو من ص ١٠٧ – ١٥٨. يليه فى ذيل الصفحة الأخيرة منه بدء
 كتاب :

٣ – بدل العقاقير ولم يذكر له مؤلف وهو من ص ١٥٨ إلى ١٦٦ وانتهى
 فى آخر الصفحة ، يليه فى صفحة ١٦٧ مباشرة :

٤ – رسالة كتب بها إسحاق بن عمران المعروف بـ «سم ساعة » إلى بعض إخوانه. وهي في تدبير الصحة من ص ١٦٧ وتنتهى في آخر صفحة ١٧٣ وبآخرها هذه العبارة : «كمل المجموع المبارك بحول الله تعالى وقوته وصلى الله على مولانا محمد وآله. يلى ذلك مباشرة في ص ١٧٤ :

 رسالة للشيخ أبى عبد الله محمد بن يوسف السنوسي في فضل صناعة الطب من صفحة ١٧٤ إلى ص ١٩١ وهي آخر شيء في المجموعة .

وقد كانت هذه المجموعة في المغرب الأقصى عند آل الصديق الغارى ، ثم آلت أخيراً إلى خزانة الأستاذ السيد أحمد خيرى بروضة خيرى باشا بدسونس من بلاد مديرية البحيرة . وفي دار الكتب المصرية نسخة مصورة عنها تحت رقم ٢٣٦٥ ل .

و بعد : فهذا كتاب ابن جلجل الأندلسي قدمته للعلماء والباحثين على هذه الصورة من التحقيق والتعليق ، آملا أن أكون قد وفقت فيا قصدت إليه من بذل الجهد ، وشدة العناية ، راجياً التجاوز عما يكون قد تسرب إليه من هنات ، فالكمال لله وحده ، وهو المسئول أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم .

فؤاد سيد أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية القاهرة فى ٢٠ رمضان المبارك سنة ١٣٧٤ الموافق ١٤ مايو سنة ٥٥،٩

# ب إمتاله حماله سيم

## وصلى الله على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم

#### قال سليمان بن حسان المنطبب رحم الله :

سالتَ أيها الشريفُ الأديب (١) ، أن أكتبَ إليك ؟ اتادّى إلى علمه مما تصفحتُ من كتب الماضين ، وسِيَر المتقدمين ؛ عن أولِ من وضع صناعة الطب ، وتكلم فيها فى بدء الزمان ، وقبل الطوفان و بعده ، وفى أى زمان كان كل متكلم فيه ، ممن شنع اسمه ، وفشا ذكره ، وصحّت براعته ، وتمت حكمته ، وخلّد علماً نافعاً ، وذكراً باقياً .

ذكرتَ أنك لم تر لأحد من المت[قدمين] (٢) في ذلك كتاباً مرضياً ، ولا كلاماً مقنعا مش[بعا] (٢) ، فصادفت مني نشاطاً إلى تقييد ما سالت [ورغبت] (١) ، إذ كان عندي في ذلك ما رجوتُ أن أحسم ،[ه] (١) عنك الشبهة ، وأبلغك من ذلك الغاية إن شاء الله ؛ ولما رجوت من هذه الرسالة من إحياء ذكر [٢] قوم ، قد درس ذكرهم و آتحى أثرُهم . ولم أصل أيها الشريف إلى علم ما قيدتُه لك في رسالتي هذه ، إلا بعد النظر والبحث

(١) يوجه المؤلف القول — هنا وفيا يعد — الى أحد أشراف عصره ويذكر أنه ألف له هذا الكنتاب تلبية لسؤاله . وهو ولا شك أحد أبناء الحلفاء الأمويين في الأندلس كما يصفه في آخر المقدمة بد « الأموى القرشي نجل الحلفاء .... الح » ثم هو يختم الكتاب بتوجيه القول الى هذا الشريف أيضاً ويذكر

(٢) بالصفحة الأولى من الأصل المخطوط تقطيع قليل أودى ببعض الحروف والكامات وهى التي بين العلامتين [ ] وقد أكملناها بما يقتضيه السياق .

# للكتب القديمة ، ككتاب الألوف (١) لأبي معشر المنجم ، وككتاب مُروشْيُش (٢)

(١١) أبو معشر : جعفر بن محمله بن عمر البلخي أحد المنجمين العرب ، كثيراً ما يرد ذكر اسمه عند الغربيين في العصور الوسطى باسم ألماسر ALBOMASAR » . وقد بدأ حياته بدراسة الحديث، ولم يبدأ علم النجوم الاعتدما بلغ السابعة والأربعين من عمره . واتهمه مصنفو العرب بانتحال مؤلفات غيره . وتوفي سنة ٢٧٢ هـ ويقال إنه نيف على المائة . وقد ذكر هذا الكتاب صاحب كشف الظنون بقوله : « كناب الألوف .... فيه الهياكل والبنيان العظيم الذي بحدث بناؤها في العالم في كل ألف عام». ويذكره البيروني ( في الآثار الباقية ص ٢٠٥) باسم : «كتاب الألوف في بيوت العبادات » . كَمَا أَن أَكْثَر الكتب الني تنقل عنه تذكره باسم « الألوف » . وفي مكتبة باريس مخطوط بعنوان : « الأدوار والألوف لأبي معشر » رقم ٢٥٨١ ولعله هو (؟) . وقد جم الأستاذ (ليبرت Lippert ) في مجلة WZKM ج ٩ سنة ١٨٩٥ ص ٣٥١ - ٣٥٨ بعض النصوص الني وردت في الكتب من كتاب الألوف . وفي « منتخب صوان الحكمة للسجزي » لوحة ٦٦ . أن اسم هذا الكتاب « أخبار الامم السالفة من المغربيين » . وينقل عنه بعض النصوص الواردة هنا عند ابن جلجل وعند غيره أيضاً منسوبة الى كتاب الألوف .

(٢) يذكر ابن جلجل هنا وفيا سيأتى (هروشيش) بالشينين المعجمتين . وفى العيون والاخبار يرد «هروسيس» بالمهملة . وهذا الاسم لمؤرخ اسبانى عاش فى القرن الرابع والخامس بعد الميلاد وهو Paulus Orosius .

وقد انتقل الأصل اللاتيني لهذا الكتاب الي الأندلس في حياة ابن جاجل . فهو يصفه في مقدمة كتابه «تفسير أسها، الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس » بقوله : «كتاب هروشنش ، صاحب القصص ، وهو تاريخ للروم عجيب . فيه أخبار الدهور وقصص الملوك الأول ، وفوائد عظيمة » . تم يذكر أن أرمانيوس الملك Ronanos ملك القسطنطينية أرسل هذا الكتاب وكتاب الحشائش لديسقوريدس ، وهدايا أخرى الى الناصر عبد الرحن بن محمد صاحب الأندلس نحو سنة ٣٣٧ ه ( العيون ج ١ ص ٤٦ ) . والفار تفاصيل الوصف الطريف - الذي ورد عند ابن خلدون في العبر ج ٤ ص ١٤٦ ونفح الطيب ج ١ ص ٣٤٣ وما بعمدها والبيان المغرب ٢ : ٣١٩ ، وأعمال الاعلام ٣٣ — لهذه الهدية وكيفية لقاء الناصر عبد الرحمن لرسل ملك القسطنطينية وهداياه . وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية في زمن الحكم المستنصر الأموى في الاندلس (٣٥٠ – ٣٦٦هـ) ومن الواضح أن ابن جلجل اطلع على ترجمة هذا الكتاب واستفاد منه ونقل عنه كما يذكر هنا ،

وعلمت أن بمكتبة جامعة كولومبيا بنيويورك نسخة عربية من هذا الكتاب ربما كانت الوحيدة في العالم منه . وقد انتفع به أيضاً العلامة ابن خلدون في تاريخه ونقل عنه كثيراً من الأخبار . وفي خطط المقريزي نقول كثيرة من كتاب هروسيوس ويسميه «وصف الدول والحروب» (وانظر مقدمة الناشر) . صاحب القصص ، وككتاب القروانقة ليرونم الترجمان (١) ، وكأخبار رأيتها لحكماء اليونانية استدللتُ بها على مكان كل حكيم منهم ودرجته ، وفي دولة من كان من الملوك .

فلما وصلت إلى علم ذلك ، وكان السبب في تأليفي لهذا الكتاب تحريكاً لى ، لم أجد لنفسي عُذراً في التخلف عن إسعافك فها سألته ورغبته ، فقيدت ذلك ووجهت به إليك ، فكن به سعيداً ، ومن الله موفقاً رشيداً . فقد نُحلك باريك بنحلة من العلا ، فَصَلَك بها من ذوى الهمم الناقصة المظلمة ، كما قال المسيح عليه السلام في الإنجيل الطاهر [٣] : «كل نخلة يُوهَبُها الشخص من العقل فهي نازلة من باب النور من العلا » (٢) . فاشكر الله على موهبته ، ومجدّه على نحلته ، واضرع إليه في الاستزادة من فضله ؛ فالعون منه وبه ، لا شريك له .

(۱) يرونم الترجمان : هو سفرونيوس بوسبيوس ايرونموس . كان قديساً مسيحياً ، وشيخ المتكامين ، وأحد علماء الكنيسة اللاتينية في عصره ، وبعد خير كتابها . ولد من أسرة مسيحية في (ستريدون Stridon) في دلماسيا سنة ٣٣١ م أو بين ٣٤٠–٣٥٠ م وتوفي في بيت لحم سنة ٤٢٠ م . واشتهر باسم القديس ارونيم S' Jérome .

وفى مختصر تاريخ الدول لابن العبرى نقول متفرقة من هذا الكتاب . وهو ينقل عن الأصلاليوناني مباشرة ويسميه هناك «خرونيقون»

ويسمى مؤلفه «أوسابيوس القيصرانى» (انظر ص ٤٣ ، ٤٨ ، ٥١ ، ٦٢ ، ١٢٩ من طبعة بيروت) وفي عيون الأنياء لابن أبي أصيبعه نقول منه في ج ١ ص ٧٧ ، ٧٣ والواضح أن ابن جلجل نقل من ترجمة عربية لهذا الكتاب (راجع مقدمة الناشر).

أما لقب الترجان فلعله جا، من اشتهاره بالترجة ، وخاصة ترجته للكتاب المقدس الى اللاتينية، تلك الترجة المعروفة بالقولجاتا Vulgata. أى المنتشرة انتشاراً عاماً . وهذه الترجة هي المعتمدة في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية كا قرر ذلك المجمع الكنسي المقدس المنعقد في ترات Trente في ٧٧ مايو سنة ١٥٤٦ م . (٢) هذا القول ليس من كلام السيد المسيح (٢) هذا القول ليس من كلام السيد المسيح

(١٣) هذا القول ليس من كلام السيد المسيح ولم يرد في الانجيل وانما ورد في الاصحاح الأول، الآية ١٧ من «رسالة يعقوب الى الاسباط الاننى عشر». ولصه فيها: «كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة أنما تهبط من فوق من لدن أبي الأنوار». (أسفار العهد الجديد ص ٤٠٤).

وهذا أيها الشريف الأصل، والطيب النَّجّر، الأموىّ القرشيّ، نجل الخلفاء، وسلالة الأئمة الداعين إلى الهدى، حين نبدأ بعون الله بتقييد مطلوبك، ووصف مرغوبك، وبالله العون على ذلك.

# ذ ڪر الطبقتر العالير الأولير من تكلم في اسحكت الطبية ولفلسفذ العلوثة

قال أبو معشر البلخى المنجم، في كتَّاب الألوف (١) : الهرامسة ثلاثة (٢) أولهم :

#### ۱ - هرمسی

الذى كان قبل الطوفان. ومعنى هُرمس لقب ، كان (٣) يقال قيصر وكسرى. وتُسميه الفرس فى سِيرِها أبنجهـذ (٤) وهو الذى تدعى الحرّانية (٥) حكمته (١٦) وتذكر (٧) أن [٤] جده جيومرت (٨). وهو آدم ، ويذكر العبرانيون أنه خُنُوخ ، وهو بالعربية إدريس .

قال أبو معشر : هو أول من تكلم فى الأشياء (٩) العلوية من الحركات (١٠) النجومية ، وأن جده جيومرت علمه (١١) ساعات الليل والنهــــــــــــــــ وهو أول من بنى

۱ — باليونانية عرب الهونانية المورد المورد المورد الهونان ويعرف عند الرومان باسم Mercurius ، وهو «عطارد» عند العرب . ويزعم المصريون القدماء أنه نفس الآله «تحوت Thot» وينسبون اليه اختراع كل علم ، ويطلق عليه أيضاً «ادريس» و «أخنوخ أو خنوخ» و «إرمس» . و«هرمس الهرامسة» و «هرمس المثلث بالنعمة» . وانظر ترجمته في : الفهرست من ٢٨٠ ، وفي طبقات الأنم من ١٨٥ و ٣٩ ، وفي الإخبار من ١-٧ ويذكره باسم «ادريس» . وقد كرر القفطي هذه الترجمه أيضا ضمن ترجمة هرمس التبالث من من ٣٤٧ - ٣٥٠ ، وفي العبون ج ١ من ١٠-١٧ ، وفي مختصر الدول من ١١-١٧ ويذكر أن هرمس يلقب بالبونانية طريسميجيسطيس « Τρισμέγιστος » أي ثلاثي التعليم لأنه كان يصف البارى تعالى بثلاث صفات ذاتية ، هي : الوجود والحكمة والحياة . وفي منتخب الصوان لوحة ٢٦ وفي النزهة لوحة ٢٠ ، وفي البره الفانون ج ١ من ٧٥ و١٤٧ ، وفي مسالك الأبصار ج ٥ مجلد ٢ لوحة الاسلامية مادة «ادريس» .

الهياكل ومتجد الله (١٢) فيها ، وأول من نظر في الطب وتكام فيه ، وأنه ألف لأهل زمانه (١٣) قصائد موزونة ، وأشعارا معلومة (١٣) ، في الأشياء الأرضية والعلوية . وهو أول من أنذر بالطوفان ، ورآى أن آفة سماوية تلحق بالأرض (١٤) من الماء أو النار (١٥) ، وكان مسكنه صعيد مصر ؛ تخيّر ذلك فبني هنالك (١٦) الأهرام ومدائن التراب (١٧) ، وخاف ذهاب العلم بالطوفان فبني البرابي ، وهو الجبل المعروف بالبربا (١٨) (باخميم) (١٩) نحته وصور فيه جميع الصناعات وصنائعها (٢٠) نقشاً ، وصور جميع آلات الصناع (٢١) ، وأشار إلى صفات (٢٦) العلوم برسوم ، حرصا منه على تخليد [٥] العلوم لمن بعده ، وخيفة أن يذهب رسم ذلك من العالم .

وثبت فى الأثر (<sup>۲۳)</sup> المروى عن السلف ، أن إدريس أول من درس الكتب ، ونظر فى العلوم ، وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة ، وهو أول من خاط الثياب ولبسها ، ورفعه الله (<sup>۲۲)</sup> مكانا عليا .

وحكى عنه أبو معشر حكايات شنيعة أتيت بأخفّها (٢٥) وأقربها . و بالله تعالى التوفيق .

(١) الظر حاشية (١) ص (٢)

ق النصوص التي جمها من «كتاب الألوف لأبي معشر » وترجها في مجلة WZKM جه ص ٣٥١ وق ترجمه لو وردت فيه هذه الكلمة : « ايمايحل » . وق ترجمته لهذا النص وردت بـ « اللهجد (؟) Lahgad » ووضع بجانبها علامة الاستفهام . ونظهر أضحاب الكتب التي وردت فيها هذه الكلمة أن أصحاب الكتب التي وردت فيها هذه الكلمة صور مختلفة ، وقد رجعت الى نسخ مخطوطة من العبون والاخبار لأنا كد من رسم الكلمة فيها فاذا بها تطابق النسخ المطبوعة ، والمرجح من المحلمة : « أبنجهذ » ليس خطأ بل صوان الحكمة : « أبنجهذ » ليس خطأ بل وهو : « أبنكهذ » وهذه الكاف تنطق قريبة له أصل صحيح في اللغة العارسية يرجع اليه وهو : « أبنكهذ » وهذه الكاف تنطق قريبة

<sup>(</sup>۲) يذكر الأستاذ نلينو في «علم الفلك» ص ١٤٢ . أن «هرمس ، حكيم مصرى خرافي لم يكن له وجود أبداً ، فكثرت فيه الحرافات بين العرب في عهد الاسلام ، فمنهم من قال إنه أخنوخ المذكور في النوراة ، ومنهم من قال : إنه النبي إدريس ، ومنهم من فرق بين ثلاثة هرامسة ، ولسبت الى النالث منهم عدة كتب مختلقة في أحكام النجوم والكيميا، والسجر وما أشبه ذلك» .

<sup>(</sup>٣) في العيون والإخبار : «كما» .

<sup>(</sup>٤) فى العيون : « اللهجـــد وتفسيره ذو عدل » . وفى الاخبار : « أيهجل » . وفى منتخب صوان الحكمة : « أينجهذ وتفسيره ذو عدل » . وقد أورد هذا النص ليمرت ،

و « اسكهد » . وهذه الكلمة محرفة عن : « اجنكهد » وهى الأخرى أيضاً محرفة عن : أصلها القديم « ڤيڤنكهان » . ثم تطورت في أجيال متعاقبة الى كلمة «أبنكهذ » .

(٥) في منتخب الصوان : «الحرنانية» . والحرانية : هم المعروفون بالصابئة . وكانوا يسكنون مدينة قديمة يسكنون مدينة (حران) وهي مدينة قديمة جداً في أرض الحزرة قرب منابع نهر البليخ بين الرها ورأس عين . وعرفوا بعبادة الأجرام السهاوية السبعة . وهذه العبادة بقية من الديانة الأشورية والبابلية . (انظر الفهرست الديانة الأشورية والبابلية . (انظر الفهرست ١٨٣ - ١٩٠٧ . والتنبيه والاشراف ١٨٣ و Ssabismus, 1856).

(٦) فى منتخب الصوان والعبون: «نبوته». والعبارة فى المسالك: «وهو الذى تذكر الحرائية يعنى الصابئة نبوته».

(٧) في العيون : «وتذكر الفرس».

(٨) كيومرت: بالتا، المثلثة في اللغة الفارسية الحديثة. وأما في اللغة البهلوية فهي : «كيومرت». بالتا، المثلثة . وهي مركبة من كلتين : «كيو». بمعنى الحياة و «مرت» بمعنى البشرية الفائية. ويقال له أيضا «كل شاه» بكسر الكاف، ويقال له أيضا «كل شاه» بكسر الكاف، ملوك الأرض ج ١ ص ٨ ، ١٢ ، ٢٤ ، عتم ملوك الأرض ج ١ ص ٨ ، ١٢ ، ٢٤ ، عتم وفي كثير من المراجع العربية الناريخية . وفي هذا الموضوع بحت واف عند :

A. Christensen, Les types du premier homme et du premier roi dans l'histoire légendaire des Iraniens, I, Stockholm, 1917; Les Kayanides, 1932 passim. من الحيم . وهذا اسم من أسهاء ماوك الفرس الأول ، وتجد تفصيل سلسلة هذا النسب عند الطبرى (ج ١ ص ١٧٤ – ١٧٥) . وعنسد السعودى في المروج ١ : ١٨٨ ورد الاسم مصحفاً أيضاً : «استحد» .

وهؤلاء الماوك الأول كانوا يلقبون « باليمشدادية » أو « الفيشدادية » ( والدال الأخيرة تهمل وتعجم ) . وأول من لقب بلقب « پیشداد » هو « أوشهنج (أو : هوشنك) حفيد جيوهرت » ويقول عنه الطبري (ج ١ س ۱۷۱) أنه كان : « ملقباً بذلك ، يدعى فيشداذ ، ومعناه بالفارسيــة أول من حكم العدل » . ويذكر المقدسي في البد. والتاريخ ٣ : ١٣٨-١٣٨ : «ثم ملك هوشنك بيشداذ ومعماه أول حاكم حكم بين الناس ، وأول من دعا الناس الى عبادة الله . . . . . وزعم بعضهم أن هذا بمنزلة إدريس النبي صلعم ، أو هو إدريس» . وهذا يتفق مع كلام أبي معشر هنا ، كما يذكو مسكويه في نجارب الأمم (١:٧) وأبو الفدا: (١:٠٤) «أن أوشهنج . . . . . لقب بفيشداد وتفسيره العربية أول سيرة العدل» ويظهر أن الناقلين لاسم «أبنجهذ» خلطوا بين رسمها وبين معنى كلمة : « بيشداد » بالعربية .

I, p. ف كتابه  $\Lambda$ . Christensen ويقول 136 :

أن تفسير كلمة «پيشداد» بأول من حكم بالمدل ، تفسير ظهر في العصر الهاوي . وكان المعنى الأصلى لهذه الصفة «أول من خلق» . ويذكر أيضاً في ج ٢ ص ٧٨ – ٧٩ أن كلمة «أبنگهذ» وردت في صور مختلفة منها : «أنكهذ» و «أبنكهذ» و «أبنكهذ» و «امنكهذ» و «امنكهذ»

(١٠) في طبقات الأمم : « والحركات » .

(١١) في النزهة : «عمل» .

(١٢) في الكشف: « وعبد الله تعالى » .

(۱۳) كذا وردت هذه العبارة فى الاخبار ، وفى العيون والمسالك : «وألف لأهل زمانه كتباً كتيرة بأشعار موزونة وقواف معلومة بلغة أهمل زمانه » . وفى الكشف ، وردت العبارة هكذا : «وألف لأهل زمانه قصائد فى البسائط والمركبات وأنذر بالطوفان ... » .

وفى منتخب الصوان : « وكان ألف كتباً كثيرة بأشعار موزونة بلغة أهل زمانه فى معرفة الأشياء العاوية والسفلية الطبيعية على طريق الفلسفة ». وفى الطبقات : « وألف لأهل زمانه قصائد موزونة فى الأشياء الأرضية والسهاوية » .

(١٤) في العيون و الاخبار و النزهة و الطبقات:
 « الأرض » .

(١٥٠) في العيون والاخبار والنزهة و الطبقات:
 و « النار » .

(١٦) كذا في العيون . وفي الاخبار :
 «هياكل» .

(۱۷) كذا في العيون. وفي الاخبار والتزهة: « البرابي ». ولعل الصواب: «مدائن التُرَب كترجـة للاسم اليوناني γεκρόπολις مدينة الأموات» (أي جبانة).

(۲۰) في العيون والنزهة: «وصناعها».
 وهذا هو الصواب وفي الاخبار: «وصالعها».
 (۲۱) في الطبقات: «جميع الصنائع والآلات».
 (۲۲) في النزهة: «صغار».

(۲۳) ورد هذا الحير في الأوائل لوحة ۲۲۰ ، والبد، والتاريخ ۳ : ۱۳ ، والطبرى ۱ : ۸۵ و ۸3 .

(۲٤) فى الاخبار : « ورفعه الله اليه. . ».
(۲۵) فى الاخبار : « بأحقها » .

#### ۲ — هرمسی الثانی

من أهل بابل (۱) ، سكن مدينة الكالمدانيين (۲) وهى بابل ، (وكان) (۳) بعد الطوفان في زمن نبريز باني (۶) الذي هو أول من بني مدينة بابل بعد نمروذ بن كوش (۵) ،

٣ — ويسمى أيضاً : « هرمس البايلى » . وانظر ترجته فى : الفهرست ص ٣٥٣ — ٣٥٣ وقد ذكره بين الكيميائيين والصنعوبين ... وأثبت مؤلفاته فى الصنعة ص ٤٩٦ . وليس فى ترجته هنا أنه كان كيميائياً وائما الذى له معرفة بالكيميا هو هرمس النالث الآتية ترجته . وفى الإخبار ص ٣٤٣ — ٣٤٣ ، وفى العيون ج ١ ص ١٧ ، وفى الطبقات ص ١٨ و ١٩ و ٤٠ (وهو هناك يخلط بين هرمس الثانى والثالث) . وفى مختصر الدول ص ١١ – ١٧ ، وفى النزهة لوحة ٢٧ ، وفى دائرة المعارف مادة « هرمس » .

وكان بارعاً فى علم الطب والفلسفة ، وعارفاً بطبائع الأعداد ، وكان تلميذ (١) فيثاغورس الأرتماطيق . وهرمس هذا ، جدّد من علم الطب والفلسفة وعلم العدد (١) ما كان قد درس (٨) بالطوفان ببابل . ذكر ذلك أبو معشر .

ومدينة الكادانيين هذه [٦] هي مدينة الفلاسفة من أهل المشرق، وفلاسفتهم أول من حدّد الحدود ورتّب القوانين، (وهم فلاسفة حُذاق الفرس<sup>(٩)</sup>).

(١) بابل : هي مدينة ببياون القديمة على عاطى، الفرات (انظر مقالة هر تسفلد في دائرة المعارف الاسلامية مادة «بابل») . ت

(٢) الكلدانيون: هم سكان وادى الفرات والدجلة كا أن الأشوريين سكان أعلى الوادى . وهم أمة قديمة صاحبة حضارة وثقافة ومعرفة بالعاوم الفلكية والشنجيم . وقد أثروا فيمن حولهم من الشعوب؛ وهم الذين اخترعوا الكتابة للعروفة بالقلم المسارى . وللمؤرخين العرب أقوال كثيرة عنهم راجع مثلا: ( طبقات الأمم ص ٦ ، والتنبيه والاشراف ص ١٣٧ ، وعنصر الدول ص ٧٧ ) .

(٣) تكملة من العيون والاخبار .

(\*) في العيون : « نزيربالي » ولا توجد هذه العبارة في الاخبار . وفي المسالك : « في زمن بابل » . وفي النزهة : « وكان بعد الطوفان في تدبير بابل . وهو أول من بني .... » . ولمل المراد بـ « نيريزباني » أو « نزيربالي » كافي العيون ، أحد الملكين الأشوريين المسميين في العيون ، أحد الملكين الأشوريين المسميين « أشور تازر ( ناصر ) أيّل » اللذين عاشا في القرنين الحادي عشر والتاسع قبل الميلاد . (\*) يزعم بعض المؤرخين أن « النمروذ

ابن كوش » أول الماوك ( النارذة ) بعد الطوفان . وينسب اليه بناء برج بابل ويسمى « المجدل » وأنه الذى ذكره الله تعالى فى قوله : « قد مكر الذين من قبلهم فأنى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأناهم العذاب من حيث لا يشعرون » الآية من سورة النحل . وانظر ما يقصه الطبرى من أخباره ج ١ ص ١٤٩ وطبقات الأمم ص ١٧ من الدول ص ٢٧٢ .

(٦) كذا في الاخبار والطبقات . وفي العيون والنزهة « تلميذه » وهو الأصح .

(V) علم العدد : ويسمى الارتماطيق . وهو علم تتعرف منه أنواع العدد وأحوالها وكيفية تولد بعضها من بعض . وموضوعه الأعداد من جهة خواصها ولوازمها . (مفتاح السعادة ج ١ ص ٣١٠) وانظر «الفصل الرابع عشر في العلوم العددية» من مقدمة أبن خلدون ص ٤٨٧ .

(A) في النزهة : « ما دتر ».

(٩) هذه العبارة ليست في العيون . وفي الاخبار : «هم فلاسفة الفرس حذاق» . وفي النزهة : «وهم فلاسفة بعد الطوفان» .

#### ۳ – هرمسی الثالث

سكن مدينة مصر . كان بعد الطوفان . وهو صاحب كتاب الحبوان ذوات السموم . وكان فيلسوفا طبيباً ، عالماً بطبائع الأدوية القتبالة والحيوانات السُعْدية (١) . وكان جوالاً في البلاد طوافاً بها (١) ، عالماً بنصبة المدائن (١) وطبائعها (١) وطبائع أهلها . وله كلام (حسن) (٥) في صناعة الكيمياء نفيس ؛ يتعلق منه إلى صناعات (كثيرة) (٥) كالزجاج والخرز والغضاير (١) وما أشبه ذلك . وكان له تلميذ يُعرف . اسمه استقلابيوس ، له أخبار شنيعة وقصص كثيرة ، نستجلب ما صح منها مما وقع في الكتب المعروفة إن شاء الله .

٣ — ويسمى أيضاً: «هرمس المثلث بالحكمة». وانظر ترجمته في: الفهرست ص ٣٥٣ — ٣٥٣ و ١٩ و ٥٥ ( وهو هناك وهو يذكره هناك باسم «هرمس الثانى» خطأ. وفي الطبقات ص ١٨ و ١٩ و ٥٠ ( وهو هناك يخلط بينه وبين هرمس الثالث) وفي الاخبار ص ٣٤٧ – ٣٥٠ ، وفي العيون ج ١ ص ١٧ ، وفي مختصر الدول ص ١١ – ١٢ ، وفي الزهة لوحة ٣٣ ، وفي مسالك الأبصار ج ٥ مجلد ٢ ثوحة ٢٨٠ ، وفي دائرة المعارف مادة « هرمس » .

(١) في العيون والمسالك : «المؤذية» .

(٢) في الرسالة المصرية ص ٢٩: «طوافا (٤) :

في المدائن » وفي الطبقات ص ٤٠ : « طوافا على المدائن » .

 (٣) كذا في العيون . وفي الاخبار :
 «عالما بالبلاد ونصبها » وفي الطبقات «عالما بنصب أعلها (المدائن)» . وفي الرسالة المصرية :
 «عالما بنصها (المدائن)» وقد صوبها الناشر :

« بنصبتها » متابعاً في ذلك العيون .

(<sup>3)</sup> في الرسالة المصرية : «وطوالعها» .

(°) زيادة من العيون .

(٦) في العيون والاخبار: «والغضار». والغضار في اللغة: «الطين اللازب الأخضر الحر» و «الصحفة المتخذة منه» و «خزف أخضر بحمل لدفع العين».

#### ٤ — اسفلابيوس

هذا تلميـذ لهرمس المصرى ، وكان مسكّنه أرض الشامات (١) [٧] . وذكر جالينوس في كمّابه الذي ألف(١) في الحث على الطب(١) أن الله أوحى إليه ، (١ أنك إلى أن أسميك إنساناً ١) .

وذكر بقراط في كمّاب أيمانه وعهده (٥) ، أن هذا الاسم ، أعنى اسقلابيوس ، في لسان اليونانيين ، مشتق من البهاء والنور ، والطب صناعة اسقلابيوس ، وأنه لا يجب تعاطيها إلا من (٦) كان على سيرة اسقلابيوس من الطهارة والعفاف والتقى ، وأنه لا يجب أن تُعلَم الشرار ولا ذوى الأنفس الخبيثة ، وإنما يجب أن يتعلمها الأشراف والمتالمون ، أعنى العارفين بالإله العلى سبحانه وتعالى ، وأن عالم علم الطب ، يجب أن يكون رحما عفيفاً محبا أن ينفع الناس .

وذكر بقراط في هذا الكتاب أنه ارتفع إلى الهواء في عمود من نور(٧) .

وذكر جالينوس عنه في مقالته الأولى من كتّابه إلى أغلوقن (^) الفيلسوف: «أو كتّ أقدر أن أكون مثل اسقلابيوس!». وقال جالينوس [٨] في كتّاب حلية البرء في صدر الكّاب: «مما يجب أن يحقق الطب عند العامة ما يرونه من الطب الإلمى في صدر الكّابيوس». وذلك أن هيكل اسقلابيوس — على ما حكاه هروشيش (٩) صاحب القصص — بيت كان بمدينة روميّة كانت فيه صورة تكّامهم ويسّالونها (١٠٠) وكان المستنبط لها في القديم اسقلابيوس. وزعم مجوس رومة أن تلك الصورة كانت

٤ — باليونانية Ασκληπεοδ وترسم أيضاً : «اسقيلبيوس» . و «اسقلبيوس» . و «اسقلبيوس» و «اسقلبيوس» . و باللك ، و استليبياذيس» . و و اسقلبيوس» . و و اسقلبيوس» . و و اسقلبيوس» . و اللك عليه : «الملك ، والنهي ، والخالمي » وانظر ترجته في : الاخبار ص ٨ ، والعيون ص ١٥ – ٢١ ، و مختصر الدول ص ١٢ و ١٣ ، و النزهة لوحة ٣٧ – ٣٩ ، و في المسالك ج ٥ مجلد ٣ لوحة ٤٣٦ – ٤٣٧ و في دائرة المعارف مادة «اسقلابيوس» .

منصوبةً على حركات نجومية ، وأنه كان فيها روحانية كوكب من الكواكب السبعة (١١). وكان دين أهل رومة قبل النصرانية عبادة النجوم(١٢) كذا حكى هروشيش . وله شنائع من الأخبـار استجلبنا أفربها من العقول وتركمنا أبعدها .

وقال أفلاطون في كذابه المعروف بركذاب النواميس» : (١٣) إن اسقلا بيوس كان مشتغلا في هيكله (١٤) بالتقديس، إذ تحاكم إليه رجل وامرأة في جنين كان في بطن المرأة ، فقال لها اسقلا بيوس : يا ظالمة ، إنه كان زوجك في هيكل [٩] عيد الشمس (١٥) ، يدعو لك بالبقاء وطول السلامة ، وأنت قد واقعك غلام بني فلان (١٦) ، وستلدين بعد ثلاث خلقاً مشوها . فولدت جنيناً (١٧) في صدره يدان . ثم عطف على الرجل فقال : يا هذا ، عقدت نكاح هذه المرأة على غير ما ينبغي ، فحصدت منها أكثر مما (١٨) زرعت .

وحكى أيضاً إفلاطون عنه فى (هذا) (١٩١) الكتاب أن رجلا خباً له مالا ، ثم قال له : يا نور الأاباب ، ضاع لى مال فأثرره لى ، فنهض معه إلى منزله فئاثاره له ، ثم قال للرجل : حقيق بمن سخر بانعم الله أن يسلبه إياها ، وسيذهب لك هذا المال ثم لا يعود . فكان كذلك .

وذكر عنه أفلاطون في هذا الكتاب ، قصة شنيعة في البعث الذي بعثه إليه مارينــوس (٢٠) الملك ، وأنه أنذر بجوت مارينوس والبعث عنده ، فانصرفوا ، فوجدوه ميتاً .

وذكر بقراط فى كتاب أيمانه : « أن عصا اسقلابيوس كانت من شجرة الخطمى (٢١) وأنه كان صوّر حولها صورة حية » (٢٢) .

وقال جالينوس: [10] إنما اتخذ عصا الخطمى مراعاة للاعتدال ، إذ كانت شجرة الخطمى معتدلة فى الحر والبرد ، وإنما كان يراعى فى أسبابه كلها الاعتدال ، فلم ير أن يخذ عصاً إلا من شجرة معتدلة . وإنما صور حولها حية ، لا نها من بين الحيوان (٢٣) أطولها عمراً ، فجعل ذلك مثلا للعلم الذى لا يدثر ولا يبيد .

فهذا ما وجدته مدونا من أخبار اسقلابيوس القريبة من المعقول. وله أخبار في

تواريخ النصارى شنيعة لا تليق بكتابنا ، فان يكن أمره على ما حكاه بقراط وجالينوس وافلاطون قبل ، فهذا يدل على أن أولية تعلم الطب والفلسفة كان من أمر الله وحياً وإلهاماً ، أو كيف كان ذلك ، على ما أخبرَتْ هذه الأخبار المتقدمة .

(١) في النزهة : « الشام » . وسيرد في

رُجِة بقراط ص ١٦: «مسكنه مدينة نو وهي مدينة حص من أرض الشامات» كما سرد في ترجمة (سقراط) أيضاً ص ٣٠ : «أنه رومي يوناني من أهل الشامات» . وفي معجم ياقوت: « الشام بجوز أن لا تهمز فتكون جع شامة ، سميت بذلك لكثرة قراها وتدانى بعضها من بعض فشبهت بالشمامات» . وفي القاموس مادة (شأم): «سميت الشام . . . . لأن أرضها شامات بيض وحمر وسود» .

وقد كانت بلاد الشام في تلك الأزمنة ضمن حدود الدولة اليونانية . وفي أول الاسلام كانت بلاد الشام تسمى بلاد الروم . وقد ورد في الاخبار ص ١٣٥–١٣٦ ضمن ترحجة (جبرايل ابن بختيشوع): « إن حدّ الروم كان . . . . من ناحية المشرق مما يلى الفرات ، القرية للعروفة ( بنقيا Nikephorion ) من طشوج الأنبار . . . . وكان الحد من ناحية دجلة : دارا ورأس العين . وكان الحد فيما بين فارس والروم من ناحية الشمال ، أرمينية . ومن ناحية المغرب ، مصر . . . الح » . وورد هذا التحديد أيضاً في ترجمة جالينوس (ج١ ص٧٧ من العيون ) .

(۲) في العيون والاخبار: «ألفه».

(٣) كذا في الاخبار . وفي العيون : « في

الحث على تعلى صناعة الطب» .

(٤-٤) هذه العبارة في العيون والنزهة والاخبار : « إنى لأن أسميك ملكا أقرب منى

أن أسميك إنساناً » .

(٥) انظر هذا العهد في العيون ج ١ ص ٢٥ وفي منتخب الصوان لوحة ٨٢ .

(٦) في الأخبار : « لمن » .

(٧) كذا وردت هذه العبارة في النزهة ، وفي العيون والاخبار : «أن الله تعالى رفعه اليه في الهوا، في عمود من نور» . وسيرد بعدُ هذا الوصف عن أرسطو ضمن ترجته

(٨) باليونانية وωκύκων وهو أحد الفلاسفة المعاصرين لجالينوس . وكان من المعجبين بآثاره في الطب. فأرسل اليه أن يكتب له كتابًا . فكتب له جالينوس كتــابه الموسوم « كتاب الى أغلوقن في التأتى لشفاء الأمراض » . وهو مقالتان . ومعنى أغلوقن باليونانية « الأزرق» كما في العيون ج ١ ص ٩١ ، ١٠٦ والصحيح أن معنى هذه الكلمة هو : أخضر وليس أزرق .

(٩) لم يرد هذا النص في الأصل اللاتيني لكمتاب « هروسيوس » وقد ذكر – Pauly 1: 1676 Wissowa أسس معبد لاسقلبيوس في مدينة رومة في الجزيرة المسهاة طيباريوس سنه ٢٩٣ ق م كفرع من المعبد الأصلى الموجود في أبيلق ببلاد اليونان » .

(١٠٠) في العيون : «عن ما يسألونها». (١١) كان العالم في الزمن القديم مقسما الى أقاليم سبعة . وكان أهل كل اقليم يعبدون كوكباً من الكواكب السبعة السيارة ، ويقدمون له القرايين ويذبحون له النبائح . وكانوا يعتقدون أن روحانية ذلك الكوكب نظهر لاقليمه وتخاطبهم وتبلغهم أغراضهم في جميع مايقصدونه. وهذه الكواكب هي : زحل ، المشترى ، المريخ ، الشمس ، الزهرة ، عطارد ، القمر . وتعرف بالنبرين والحسة المتحيرة . (تاريخ ابن العميد لوحة ٨٣ والتنبيه ص ٣٣) . وفي الملل والنحل للشهرستاني كلام مفصل على عبادة السيارات السبع ومنازلها ومطالعها وخواصها وأسائها (٢ : ١٤٦) .

(١٢) كنذا وردت هذه العبارة في الأخبار.
 أما في العيون فوردت مضطربة هكذا :
 « وكان دبن النصرائية في رومية قبل عبادة النجوم » .

(۱۳) كتاب « النواميس » ويعرف أيضاً بكتاب « القوانين » . نقله الى العربية حنين ابن اسحاق . والمعروف أنه آخر ما ألف أفلاطون . (دائرة المعارف الاسلامية ، مادة «أفلاطون ») .

(١٤) في الاخبار : « هيكل » .

(١٥) في الاخبار والنزهة: «عبدة الشمس». هو الصواب.

 (١٦) فى الاخبار والنزهة : «غلام من بنى فلان».

(۱۷) في الاخبار : «ولدا» .

(۱۸) في النزهة : «ما» .

(١٩) تكملة من الاخبار .

(۲۰) مارينوس أو مارينون ملك اليونان . «رمى بشدائد فى زمانه وخوارج فى سلطانه ففزع الى فلاسفة عصره ، فتأملوا مصادر أموره ومواردها ، وقالواله : قد تأملنا أمرك فلم نجد فعه

من جهتك شيئاً يدعو الى ما لحقك ، وانما يعا الفيلسوف الافراطات وسوء النظام الواقعين في الحَزِء . فأما ما خرج عنه فليس تبحث عنه الفلسفة ، وانما يوقف عليه من جهة النبوة . وأشاروا عليه أن يطلب نبي عصره ليجتمع له مع علمهم ، ما يني، به » . فبعت بعض الرسل وأحد الفلاسفة الى هذا النبي [ولعله اسقلابيوس كما يشير بذلك ابن جلجل ً وحدثت بينهم محاورة من أن النبي وما يأتي به ، لا يصل اليه الحكيم بحكمته ، ولا العالم بعلمه ، وتنتهي هذه القصة بأن يتنبأ هذا النبي بموت مارينوس. فلما عاد الرسل وجدوه قد قضى نحبه (الظر تفاصيل هذه القصة في العيون ج ١ ص ١١٣ – ١١٥ ضمن ترجمة « النضر بن الحارث بن كلدة الثقلي» وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أنه وجدها ف كتاب النواميس لأفلاطون ولكنه لم يذكر أن النبي المقصود هو اسقلابيوس). وقد ذكر المسعودي في المروج ١ : ١٨٧ ضمن أسماء ماوك بابال الملك «مارينوس ، ملك نحو تلاتين سنــه» ولعله الملك المقصود في هذه

(٢٦) الخطمى فى اللغة بالكسر والفتح : نبات ينفع الأمراض الصدرية ، الواحدة خطمية . وفى الكلام على خواصه وماهيته يراجع قانون ابن سينا ص ٢٦٨ . ومفردات ابن البيطاز ج ٢ ص ٦٣ .

. (۲۲) في العيون ج ١ ص ١٩ كلام مطول عن عصا اسقلبيوس . وأن الصورة التي كانت عليها كانت صورة «تنين» . وحتى الآن تستعمل هذه الصورة رمناً لصناعة الطب والصيدلة . (۲۳) في الاخبار : «جميع الحيوان» .

# ه – أبولى

ويقال أيضاً أبُلَّه . أول حكيم تكام في الطب بباد الروم والغريقين (1) وهو (7) استنبط حروف كتّاب الغريقي لمنافس الملك (7) ؛ تكلّم في الطب وقاسه (۱۳) وعمل به ، وكان بعد موسى عليه السلام في زمن براق (٤) الحاكم (٥) ، ورأيت له آثاراً عظيمة شنيعة (١) وهو بعد في كثرة العجائب [١١] كاسقلابيوس .

ه باليونانية . .« مُتَمَا مُرَكَتَب أَيْضاً : « أَبَلَن » و « أَبُولُو » . راجع : العيـون د العيـون د السالك ج ٥ مجلد ٣ لوحة ٤٣٧ – ٤٣٩ وقد ذكر فيها مصحفا باسم : « أَيلق . وقال له أَيله » . ، وفي الاخبار ص ٧٧ ويسميه « أُبَلَن الرومي » .

(١) فى العيون : « والفرس » وهذه الكلمة ساقطة من الاخبار .

(٢) وردت هذه العبارة فى العيون هكذا: « وهو أول من استنبط كتاب الأغريق لمنافيس الملك » . وفى الاخبار: « وهو أول من استنبط حروف اللغة الأغريتية عمل ذلك لمنافيس الملك » . وفى المسالك : واستنبط كتاب الاغريق هيامس الملك » .

(٣) أى أنه كان من أهل القياس . فقد

كان الطب في أول أمره منذ عهد اسقلبيوس بالتجربة ثم بعد ذلك ظهر من الأطباء من قالوا بالقياس الى أن ظهر أفلاطون الطبيب فجمع بين القياس والتجربة (العيون ح ١ ص ٢١-٣٣). القياس والتجربة (العيون ح ١ ص ٢١-٣٣).

« يذاق » ؟ !

(٥) في الاخبار : « الحكيم » .
 (٦) في العمون : « وأخباراً شنيعة »

القا

أن

لد

70

3

# الطبعت الثانية المحكمية الرومية اليونانية ممن تكلم فى الطب والفلسفة وبرع فى ذلك

أولهــم :

#### ۲ – بقراط

الفاضل الذي من أهل اسقلابيوس . كان مسكنه مدينة قُـوٌ <sup>(١)</sup> ، وهي مدينة حمص من أرض الشامات <sup>(٢)</sup> .

وهو الذى تكلم فى الطب وألف فيه الأسفار والكتب، وهو صاحب كتاب الفصول (١٣)، وكتاب تقدمة المعرفة (٤)، وكتاب أفيذيميسا (٥)، وكتاب الأمراض الحادة (١٦)، وكتاب الجبر والخلع (١٧)، وكتاب طبيعة الانسان (٨)، وكتاب الأخلاط (١٩)، وكتاب القروح وجراحات الرأس (١٠)، وكتاب المياه والأهوية (١١)، وكتب كثيرة (١٢).

وكان فاضلا متالهاً ناسكاً يعالج المرض بالحِسْبة (١٣)، طوافا فى البلاد جوَّالا لها (١٤)، وكان تاميذه الذى خلفه لأهل مدينته ، فولونيس(١٥). وكان فى دولة أزدشير (١٦) بهمن

٣ — باليونانية عربة المسته ويكتب أيضا «أبقراط» بالألف ويطاقى عليه: «بقراط الكبير. والحكيم. والالهي» نوفي سنة ٢٥٧ ق م على الأرجح. وانظر ترجمته في النزهة لوحة ١٢٧، وفي الفهرست ص ٢٧٠، وفي الطبقات ص ٢٧- ٢٨، وفي الاخبار ص ٩٠- ٩٥، وفي المبيون ج ١ ص ٢٤- ٣٦، وفي مختصر الدول ص ٨٥- ٨٦، وفي منتخب الصوان لوحة ٢٨ — ٨٨، وفي الشهرستاني (بهامش ابن حزم) ٣ : ٢٤، وفي دارة المعارف الاسلامية مادة «أبقراط».

الفارسى جد دارا بن دارا . وذكر جالينوس فى رسالته التى ترجمها (١٧) : « ينبغى للطبيب أن يكون فيلسوفاً » (١٨) [١٢] إن أزدشير بهمن دعا بقراط ليعالجه (١٨) من مرض عرض له فـابى ذلك ، إذ كان أزدشير عدوا لليونانيين ، وأن ملكين من ملوك اليونانية دعواه لعلاج أنفسهما فـاسعفهما ، إذ كانا حسنى السيرة ، ولم يرض المقام عندهما إذ برئا من مرضهما ، وأن أزدشير بذل لبقراط ألف قنطار من الذهب (١٩) على أن يصحبه (٢٠) ، فـابى ذلك علمه .

وقال جالينوس في هذه المقالة : إن من طلب علم بقراط ، فليحتذ حذوه في الفضل والرغبة في الفضيلة وتجنب الرذيلة .

ورأيت حكاية ظريفة (٢١) لبقراط ، استجلبنا (٢١) ذكرها ، لندل بها على فضله . وذلك أن أفليمون (٢٣) صاحب الفراسة يزعم (٢٤) في فراسته (٢٥) أنه يستدل بتركيب الأسنان (٢٦) على أخلاق نفسه ، فاجتمع تلاميذ بقراط وقال بعضهم لبعض : هل تعلمون في دهرنا (٢٧) هذا أفضل (٢٨) من هذا المرء الفاضل بقراط ؟ فقالوا : ما نعلم . فقال بعضهم : تعالوا نمتحن به علم أفليمون فها يدعيه من الفراسة ، فصور واصورة بقراط ثم نهضوا بها إلى افليمون (٢٩) فقالوا [٦٦] له : أيها الفاضل ، أنظر إلى هذا الشخص واحكم على أخلاق نفسه من تركيبه . فنظر إليه وقرن أعضاء ه بعضها ببعض ثم حكم ، فقال : هذا رجل يحب الزنا (٢٠٠٠) فقالوا له : كذوب (٢١) ، هذه صورة بقراط الحكيم . فقال لهم : لابد لعلمي أن يصدق ، فاسألوه ، فإن المرء لا يرضي بالكذب . فرجعوا إلى بقراط وأخبروه الخبر وما صنعوا ، وما قال لهم افليمون . فقال بقراط وكني أملك نفسي . فهذا يدل على فضل بقراط وملكم (٣٠) لنفسه ورياضته لها بالفضيلة .

وعَهَد في كَمَّابِ عهده وأيمانه (٣٣): ألا يكون طالب الطب إلا من أهل العفاف والفضل والرحمة لأبناء جنسه ، وأن يكون حسن الصورة ، نقى البزة ، مرتاضا بالمهن الاربع (٣٤) ، حكمًا حسيبًا فهمًا (٣٥) .

(١) في الأخبار ص ٩١ : « مدينة فيروها . » وفي حواشيه : «قبروها» وفي النزهة «قبروها» · وهذا وهم لأن «قيروها» اسم قديم لمدينة حلب والصواب «قو» . وهي باليونانية Kūs \_\_\_ جزيرة على شاطي، الأناضول من آسيا الصغري. (۲) كذا في النزهة وفي الاخبار : «من بلاد الشام» . وانظر الحاشيه (١) ص (١٣) (٣) كتاب الفصول «سبع مقالات وضمنه تعریف جمل الطب . . . . وبحتوی علی جمل ما أودعه في سارُ كتبه . . . فانها تنتظم حِمَالًا وجوامع من كتابه في تقدمة المعرفة ، وكتاب الأهوية والبلدان وكتاب الأمراض الحادة ونكتاً وعيوناً من كتابه ..... ابديميا وفصولاً من كتابه في أوجاع النساء وغير ذلك من سائر كتبه الأخر » ( العيون ج ١ ص ٣١ ) وقد فصّل البعقوني (ج ١ ص ١٠٧–١١٥) القول في هذا الكتاب. وذكر أنه مرتب على سبعة وخمسين باباً وهي التي تسمى التعليمات . (٤) تقدمة المعرفة : « ثلاث مقالات وضمنه تعريف العلامات التي يقف بها الطبيب على أحوال مرض مرض في الأزمان الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل .... » ( العيون ج ١ ص ٣١) . وقد ذكر اليعقوبي (ج ١ ص ١١٦-١١٦) أبواب هذا الكتاب بالتفصيل وذكر أنه مرتب على ثلاثة فصول وعشرين

(0) في العيون ج 1 ص ٣٢: «أبيديما » وباليونانية Δ المتون ج 1 ص ٣٢: «أبيديما » وباليونانية Δ المتوافق الأمراض الوافدة وتدبيرها وعلاجها ..... وجالينوس يقول « أن المقالة الرابعة والخامسة والسابعة من هذا الكتاب مدلسة ليست من كلام أبقراط ... » . (٦) كتاب الأمراض الحادة : « وهو ثلاث مقالات . المقالة الأولى تتضمن القول في تدبير

الغذا، والاستفراغ في الأمراض الحادة . والمقالة النانية تتضمن المداواة بالتكميد والفصد وتركيب الأدوية المسهلة ونحو ذلك . والمقالة النالئة تتضمن الفول في الندبير بالحمر وما، العسل والسكنجبين والما، البارد والاستحمام » العيون ج ١ ص ٣٦ .

(٧) في العيون ج ١ ص ٣٣ أن اسمه : «كتاب الكسر والحجر » وقال : « وهو ثلات مقالات تتضمن كل ما يحتاج اليه الطبيب من هذا الفن »

(A) كتاب طبيعة الانسان : «مقالتان .
 وهو يتضمن الفول في طبائع الأبدان ومما تركبت » . ( العبون ج ١ ص ٣١)

(٩) كتاب الأخلاط: «وهو ثلاث مقالات. ويتعرف من هذا الكتاب حال الأخلاط أعنى كميتها وكيفيتها وتقدمة المعرفة بالأعراض اللاحقة بها. والحيلة والتأتى في علاج كل واحد منها».
( العبون ج ١ ص ٣٣).

(۱۰) ذكر فى العيون ج ١ ص ٣٢ باسم : «كتاب جراحات الرأس » ولم يعرّف به . وجا. فى ترجمة جالينوس ص ٩٩ ذكر له باسم « تفسير كتاب جراحات الرأس لأبقراط » مقالة واحدة .

(١١) ذكر في العيون ج ١ ص ٣٧ باسم : 
«كتاب الأهوية والمياه والبلدان . وهو ثلاث 
مقالات . المقالة الأولى يعرف فيها كيف تتعرف 
أمزجة البلدان وما تُولد من الأمراض البلدية . 
والمقالة الثانية يعرف فيها كيف تتعرف أمزجة 
المياه المشروبة وفصول السنة وما تُولد من 
الأمراض البلدية . والمقالة الثالثة يعرف فيها 
كيفية ما يبقى من الأشياء التي تولد الأمراض 
البلدية كائنة ما كانت » . وفي العيون أيضا 
ص ٧٧ أن بقراط : «دار بنفسه جميع مدن 
البونانيين حتى وضع لهم كتاباً في الأهوية

والبلدان » . وعند اليعقو بي ( ج ١ ص ١١٩ – ١٢٩ ) تفصيل واف لموضوعات هذا الكتاب. (١٢) انظر بيان هذه الكتب في اليعقوبي - ١ ص ١٠٧ – ١٣٠ وفي العيون ج ١ ص ٣١- ٣٥ وبيان الكتب التي شرحها له حالينوس ص ٩٩ . وانظر أيضاً أسماء من تقلها الى العربية عن تفسير جالينوس. في الاخبار صفحة ٩٤ . وراجع أيضاً الفهرست · YAY 00 :

8

3

(١٣) في الاخبار ص ٩١ : « احتساباً » وفي مختصر الدول « مجاناً » .

(١٤) في الاخبار ص ٩١ : « علما » .

(١٥) في العيون ج ١ ص ٣٣ : « فولويس وهو أجل تلاميذه وخليفته من أهل بدته» . وفي الاخبار ص ٩٤ : « ومن تلاميذ بقراط فولوس وهو أجل تلاميذه وخليفته . . . الح» . وفي الفهرست ص ۲۸۸ « فولويس وهو أجل تلامیده» .

(١٦٦) هنا وفيما سيأتي وردت كلة « أزدشير » الزاى المعجمة . والصواب « أردشير » بالراء المهملة . وجاء في العيون أن بقراط كان في عهد « سهمن من أزدشير » وفي الاخبار : «أزدشير جد دارا بن دارا». وفي منتخب الصوان والملل والنحل: « سمّن من اسفنديار » وكذا في النبيه والاشراف وفي النزهة : « سهمن من اسفنديار من كشتاسب » .

(۱۷) العبارة في العيون ص ٩١ : « وذكر حالينوس في رسالته التي ترجها عن الفاضل بقراط أن أزدشير . . . . » . ولم يذكرها ابن أبي أصبيعة ضمن مؤلفات بقراط وانما ذُكرها في مؤلفات جالينوس (ص٩٩) بعنوان : « كتاب في أن الطبيب الفاضل مجب أن يكون فيلسوفاً . مقالة واحدة » وقد نشر في مجموعة

: بأسم ( A : ۱۲ ) Teubner بأسم « إن أحسن الأطباء ماكان فيلسوقا أيضا » . (١٨) يذكر ابن جلجل هذه الحكاية -وتابعه في ذلك القفطي وابن أبي أصبيعة وغيرهما \_ نقلا عن جالينوس من رسالته: « ينبغي للطبيب ... ». وفي التنبيه والاشراف ص ١١٤، يذكر هذه الحكاية نقلاعن حالينوس من تفسيره « لكتاب أيمان أبقراط » ويذكر فيها أن الملك لم يطلبه لمداواته وانما «لأنه نال من الفرس في ذلك الوقت دا، الموتان فامتنع بقراط من ذلك » .

(١٩)كذا في الاخبار ص ٩١ وفي العيون ج ١ ص ٢٧ : «مائة قنطـار ذهباً » . وفي منتخب الصوان : « وأمر له عائة قنطار من الذهب الابريز الخالص والقنطار عند اليونانيين مائة وعشرون رطلا والرطل تسعون مثقالاً » . وفي النزهة : «ثمانية قبراطاً [ لعلها ثمانين قنطارا؟ ] من ذهب والقنطار مائة وعشرون رطلا والرطل تسعون متقالاً وكان الجميع ألف ألف وثمانين متقالاً من الذهب» .

(٢٠) في الاخبار : «على أن يحضر اليه ويعافيه من مرضه».

(٢١) هذه الحكاية بنصها موجودة في العيون ج ١ ص ٢٧ ومنسوبة الى ابن جلجل . وفي الاخبار ص ٩١ ولم تنسب اليه ، وهي موجودة أيضاً في مختصر الدول ص ٨٥ – ٨٦ وكلهم محكونهاعن « بقراط » الا أن ابن أبي أصيبعة قد عقب علمها بقوله : «أقول وقد تنسب هذه الحكامة الى سقراط الفيلسوف وتلامذته». والمعروف أنها كانت عن «سقراط» وسيأتي في نرجمته (ص ٣٠) ما يؤيد هذا . ولعل سبب هذا الحُلط هو تشابه اسمى بقراط وسقراط، فالتصحيف بدنهما يسير . ثم هناك خطأ آخر ، هو ذكر أفليمون في هذه الحكاية . لأن أفليمون لم يكن معاصراً ليقراط أو سقراط . وانما هي وقعت بين سقراط وفيلسوف بوناني اشتهر بالفراسة واسمه زوبيروس Ζώπυρος . ولمعرفتهم بأفليمون ولم يكن العرب يعرفونه . ولمعرفتهم بأفليمون وكتابه المشهور في الفراسة ، نسبوا هذه الحكاية اليه . ولهذه الحكاية أصل تاريخي ذكره الحكاية أصل تاريخي ذكره Scriptores physiognomonici; : فه R. Foerster I, Leipzig, 1893, p. viii-x.

(۲۲) في العيون « استحلينا » .

(٢٣) هو باليونانية Πολέμων و بذكره العرب باسم ; «أفليمون» و « فيليمون» و « فيليمون» و « فليمون» و « فليمون» عاش في القرن الثانى بعد الميلاد. وله كتاب «الفراسة» نشر نصه العربي مع ترجمة لاتينية ضمن كتاب Foerster للذكور من ص ٩٩ – ٢٩٤ وطبع أيضا في حلب سنة ١٩٢٩ وله ترجمة في الاخبار ص ٢٠.

(٢٤) في العيون والاخبار : «كان يزعم » .

(۲۰) في الاخبار «في زمانه».

(٢٦) في العيون والاخبار : «الانسان » .

(۲۷) فى الاخبـــار ومختصر الدول : « فى زماننا » .

(٢٨) في مختصر الدول : «أعلم» .

(٢٩) في الاخبار زيادة في العبارة سياقها

مكذا: «ثم نهضوا بها الى افليمون (وكانت يونان تحكم الصورة بحيث تحكيها على الوجه في قليل أمرها وكثيره وسبب ذلك أنهم كانوا يعظمون الصورة وبعبدونها فأحكموا لذلك التصوير وكل الأثم تمع لهم فى ذلك ويظهر النقصير من التابعين فى التصوير ظهورا بيناً فقالوا . . . . الح » . وفى مختصر الدول وردت هذه الزيادة مع تحريف بسير فى الألفاظ .

(۳۰) في الاخبار ومختصر الدول زيادة في العبارة سياقها هكذا: «يحب الزنا (وهو لا يدري من هو المصور) فقالوا. . . الح » .

(۳۱) في العيون والاخبار ومختصر الدول:
 «كذبت».

(۲۲) في العيون : «وملكه» .

انظر صورة هـذا العهد في العيون
 ب ١ ص ٢٥ ومنتخب الصوان لوحة ٨٢ .
 المهن الأربع هي : العلم التعليمي ،

والطبيعى ، والالهى ، والمنطق (أنظر رسالة ابن رضوان الى أطباء مصر طبعة مايرهوف ص ۷۷).

(٣٥) هذه الأوصاف تنطبق على من ذكره بقراط فى وصيته وليس فى عهده . وهذه الوصية مذكورة فى العيون ج ١ ص ٢٦ .

#### ٧ - ديامقوريدوس

من أهل عين زربة (١) ، شامى يونانى حشائشى . كان بعد بقراط ، وترجم (١) من كتب بقراط الكثير . وهو أعلم من تكام فى أصل علاج الطب ، وهو العَلمُ (٣) فى العقاقير المفردة . تكام (٤) على سبيل [١٤] التجنيس والتنويع ولم يتكام فى الدرجات (٥) . وألف كتاب الحمس مقالات (٦) التي لم يسبقه أحد إلى التكام فى ذلك بمثل كلامه . قال جالينوس : تصفحت أربعة عشر مصحفاً فى الأدوية المفردة لأقوام شتى فما رأيت فيا أتم من كتاب (١) دياسقوريدوس الذى من أهل عين زربة ، وعليه احتذى كل من أتى (٨) بعده وخلد فيه علماً (٩) نافعاً وأصلا (١٠) جامعاً . ومعنى هذا الاسم فى اليونانى شَجّار الله (١٠) ؛ لأن اسم دياشقور : شَجار ، وديوس : الله . فكأن معناه شَجّار الله ، أى مُلهم مقالتان (١٣) أتى فيها بقول حسن .

٧ — باليونانية προσκοριδη ونكتب أيضاً: « فياسقور يدوس » بالمعجمة والمهملة ويطلقون عليه: « صاحب النفس الزكية » • و « السائح » • و « الحكيم الحشائشي » • و « العين زربي » عاش في الدور الأول أو الثاني من التاريخ المسيحي ولا يعرف وقته تماما • وانظر ترجمته في : الفهرست ص ٢٩٣ ، والاخبار ص ١٨٣ ، تاريخ اليعقوبي ٩٣ ، والعيون ج ١ ص ٣٥ ، ومختصر الدول ص ١٠٤ ، ومنتخب صوان الحكمة لوحة ٢٠ ، ودائرة المعارف الاسلامية مادة « ديسقوريدس » •

 (١) عَبِن زَرْبَى: بفتح الزاى وسكون الراه وباه موحدة وألف مقصورة . وهو بلد بالثغر من نواحى المصيصه فى قليقيا (معجم ياقوت . «عين زربى») واسمها باليونانية ἀπαζαρβα.
 رسمى الآن بالتركية Anavarza .

<sup>(</sup>٢) في الاخبار : «وفسّر» .

<sup>(</sup>٣) في الاخبار: «العلامة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تكلم فيها».

 <sup>(</sup>٥) يقصد هنا ما للأدوية والنباتات من الدرجة (القوة) ، في البرودة والحرارة والرطوبة والبيوسة .

<sup>(</sup>٦) هو كتابه المشهور في الحشائش والنباتات. راجع تفصيل هذه المقالات الحمس في العيون ج ١ ص ٣٥ وفي كتاب « تاريخ

النبات عند العرب ص ٣٨ – ٤٤ » (وانظر الهامشة النالية).

(V) هو كتاب « الحشائش والنباتات ، أو هيولي علاج الطب ، أوكتاب الادوية المفردة». ذكر الحاج خليفه في كشف الظنون أن ديسقو ريدس : « داوم أربعين سنة على معرفة منافعها حتى وقف على منافع البزور والحبوب والقشور واللبوب وصنف وأخبر به تلامذته » وقد ظل هذا الكتاب المرجع الأوفى في موضوعه واعتنى به كثير من العلما. ؛ ولابن جلجل (المؤلف) كتاب في «تفسير أسها، الادوية المفردة من كتباب ديسقوريدس» ویذکر فی أوله : « إن كتاب دیسقور بدس ترجم بمدينة السلام ( بغداد ) في الدولة العباسية في أيام الحُليفة المتوكل ، وكان المترجم له اصطفن ابن بسيل الترجان من اللسان اليوناني الي اللسان العربي، ولم يسنوف الاسماء العربية كلها لعدم معرفته بما يقابل اليونانية منها وآمل أن ياً في من بعده من يتم الفراغ الذي تركه ، وتصفح ذلك حنين بن اسحاق المترجم فصحح الترجمة وأجازها » . ثم يذكر بعد ذلك كلاما طويلا عن انتقال هذا الكتاب الى الأندلس فى زمن الناصر عبد الرحمن بن محمد نحو سنة ٣٣٧ ه هدية - مع هدايا أخرى - من أرمانيوس ملك القسطنطينية Romanus . الذي أرسل له بعد ذلك راهب يسمى (نيقولا Nicora ) فوصل الى قرطبة سنة ٣٤٠ ه وقام بترجمة الكتاب مرة أخرى وتفسيره واشترك معه في ذلك بعض أطباء بلاط الناصر المذكور ومنهم حسداي بن شبروط الاسرائيلي . وقد اعتنى بذلك الكتاب جميع من ألف في المفر دات الطبية عناية كبيرة ، ما بين شرح وتفسير واستدراك وتصحيح فمنهم :

 ابن جلجل في كتابه «تفسير أسها، الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس».

 الرئيس ابن سينا المتوفى سنة ٤٢٨ ه.
 الذى استوعب كثيراً منه فى كتــاب الأدوية المفردة من كتاب القانون .

٣ - على بن رضوان الطبيب المصرى
 المتوفى سنة ٣٥٦ ه. في مؤلفاته في الأدوية
 المفردة .

 ابن وافد الأندلسي (عبد الرحن ابن محمد بن عبد الكبير) المتوفى نحو سنة ٤٦٧ هـ في كتابه «الأدوية المفردة الذي جمع فيه بين كتابي ديسقوريدس وجالينوس».

التسريف الادربسي المتوفى سنة ٢٠٥ه.
 ف كتابه « الجامع لصفات أشتات النبات »
 واستدرك فيه على ديسقوريدس ما أغفله .

٦ — أبو جعفر احمد بن محمد الغافق المتوفى سنة . ٥٦ هـ . فى كتابه « جامع المفردات » الذى استقصى فيه ما فى كتابى ديسقوريدس وجالينوس . واختصره ابن العبرى المتوفى سنة ٦٨٤ : بعنوان « منتخب جامع المفردات» .

٧ — الرحالة عبد اللطيف البغدادى
 المتوفى سنة ٦٢٩ ه . في مؤلف له بعنوان :
 « انتزاعات من كتاب ديسقوريدس في صفات الحشائش » .

أبو العباس بن الرومية المتوفى سنة ٦٣٧
 ١٤٠٥ هـ ، «تفسير أسماء الادويه المفردة من كتاب ديسقوريدس» .

ه — ضياء الدين بن البيطار المتوفى سنة
 ٦٤٦ هـ الذى استوعب فى كتابه « الجامع فى الأدوية المفردة » جميع المقالات الحمس . كا أوضح ذلك فى المقدمة .

۱۰ — داود الأنطاكي المتوفى سنة ۱۰۰۸ هـ
 وقد اعتمد اعتماداً كثيراً على كتاب ديسقوريدس

ف كتابه « تذكرة أولى الألباب » . ( انظر كشف الظنون ج ٢ ص ١٤١٧ و ١٤١٨ و طبقات الأمم ص ١٤ وتاريخ النبات عند العرب في عدة مواضع والعيون في عدة مواضع والعيون في عدة مواضع أيضا). بدر الكتب المصرية برقم ١٠٠٩ طب منقولة بالنصوير عن مخطوطة أيا صوفيا بالآستانة ديسقوريدس العين زربي في هيولي علاج الطب ديسقوريدس العين زربي في هيولي علاج الطب نقل اصطفن بن بسيل واصلاح حنين بن السحاق » وهي خس مقالات مصورة برسوم النبات . وليست مؤرخة ، وهي مخط قديم حداً . وتقع في ٣٧٢ لوحة .

(A) في الاخبار : « احتذى » .

(٩) في الاخبار: «معنى» .

(١٠٠) في الاخبار : « وعلما حجا » .

(۱۱) يذكر ابن أبى أصيبعة ج ١ ص ٣٣٥ أيضاً نقلا عن حنين بن اسحاق أن « ديسةوريدس كان اسمه عند قومه أزداش نياديش (؟) ومعناه

بلغتهم الخارج عنا . قال حنين : وذلك أنه كان معترلا عن قومه متعلقاً بالجبال ومواضع النبات مقبا بها في كل الأزمنة لا يدخل الى قومه في طاعة ولا مشورة ولا حكم ، فلما كان كذلك سياه قومه بهذا الاسم » .

والمعروف أن اسم (ديسقوريدس) مبنى على اسم Διόσκουροι الذي هو اسم لاآمين توأمين ومعناه ابنا الاله الأعظم . والمقطع الأخير منه وهو ١٥٣٤ بمعنى (ابن) .

(۱۲) في الاخبار : « والحشائش » .

(۱۳) في العيون : « وكتاب ديسةوريدس هذا خمس مقالات ويوجد متصلا به أيضاً مقالتان في سموم الحيوان تنسب اليه وأنها سادسة وسابعة » . وفي الفهرست ص ٤٠٠ : « كتاب الحشائش خمس مقالات » وأضاف اليها مقالتين في الدواب والسموم . وقد قيل ان المقالتين منحولتان اليه » والعبارة في الاخبار : « وله في السهام كتابان ، مقالتان ... الح » .

## ٨ — أفلاطون الحكيم

من أهل مدينة أثينيا ، رومى ، فيلسوف يونانى ، طبى ، عالم بالهيئة (١) وطبائع الأعداد ، وله فى الطب كماب بعث به إلى تلميذه طباوس وله فى الفلسفة كمب وأسفار (١) وله فى التاليف كلام لم يسبقه أحد إليه ، استنبط (١) به صناعة الديباج ، وهو الكلام المنسوب

Λ — باليونانية «Πλάτω» والطر ترجمته في : الفهرست ٢٤٥-٢٤٦ ، وتاريخ اليعقوبي ٩٦ ، والطبقات ص ٢٣ ، والاخبار ص ١٧ ، والعيون ج ١ ص ٤٩-٤٥ ، ومختصر الدول ص ١٠٥-٥٠ ، وفي منتخب الصوان لوحة ٣٦ ، وفي النزهة لوحة ٨٨-١٠٠ وفي مسالك الأبصار ج ٥ مجلد ٢ لوحة ٢٨٧ – ٢٨٨ ، والملل والنحل ٢ : ١٩٠ وفي دائرة المعارف الاسلامية مادة «أفلاطون» . وترجمة أفلاطون هنا تخالف تماماً ترجمته في هذه الكتب المذكورة الا في المسالك . وولد افلاطون سنة ٤٤٧ ق م وتوفي سنة ٣٤٧ ق م .

[10] إلى الحمس النسب التاليفية التي لا سبيل إلى وجود غيرها في جميع الموجودات المؤتلفات. فلما أحاط علما بطبائع الأعداد ومعرفة الحمس النسب التاليفية، استشرف إلى علم العالم كله، وعرف مواقع (٤) الأجزاء المؤتلفات الممتزجات باختلاف ألوانها وأصباغها وائتلافها على قدر النسبة (٥)، فوصل بذلك إلى علم التصوير، فوضع أولا (٢) حركة جامعة لجميع الحركات، ثم فصلها (٧) بالنسبة العددية، ووضع الأجزاء المؤتلفة على ذلك، فصار إلى علم تصوير المتصورات (٨)؛ فقامت له صناعة الديباج وصناعة كل مؤتلف به. وألف في ذلك كاباً.

وله فى الفلسفة كلام عجيب . وهو ممن وضع لأهل زمانه سنناً وحدوداً . وله كتاب السياسة (٩) فى ذلك ، وكتاب النواميس (١٠) . وكان فى دولة دارا نطوا (١١) ، وهو والد دارا (١٢)الذى قتله الاسكندر . وكان بعد بقراط فى دولة والد الاسكندر : فلبس ، وكانت [١٦] الفرس إذ ذاك تملك الروم اليونانيين (١٣) .

> (۱) في العيون ج ١ ص ٤٩ وفي المسالك : «بالهندسة» .

> (<sup>۲)</sup> فى العيون ج ١ ص ٤٩ وفى المسالك : « واشعار » .

> > (٣) في المسالك : «ضبط به» .

(٤) في العيون والمسالك : « موانع » .

(°) في المسالك : « الشبه » .

(٦) فى العيون والمسالك : «أول».

(Y) في العيون والمسالك : « نصفها » .

(A) فى العيون والمسالك: « التصو برات » .

(٩) سبق الكلام عليه هامشه... ص ... وانظر بيان مؤلفات افلاطون في العيون ج ١ ص ٥٣ وفي الاخبار ص ١٧ والفهرست ص ٣٤٣.

(١٠) هو الكتاب المعروف الآن بكتاب

« الجُمهورية أو السياسة المدنية » وهو فى نظام المدينة » وفى سن الشرائع والعدالة ونظام الحكومة والشعب ، نقله الى العربية قديما حنين اسحاق المترجم وترجمه الى العربية حديثاً حنا خباز وطبع بمصر بمطبعة المقتطف سنة ١٩٢٩ .

(۱۱) في العيون: «دارايطو». والمقصود هنا هو «دارا الثاني» الملقب «نطو» Nóbos ومعناه « ابن غير شرعي ». وهو ابن ارطخشاست المعروف بالطويل اليد. وحكم دارا الثاني هذا من سنة ٤٢٤ – ٤٠٤ ق. م. وقد عاصره افلاطون مدة ٢٥ عاماً تقريباً لأنه ولد سنة ٤٢٨ ق. م. وفي مختصر الدول ص ٨٠: «دار بوش نوتوش ، أي ابن الأمة ». وذكر عند المسعودي في المروج مصحفا ١:

١٩٦ « دارابنوس » . ومرة أخري في ص ٢٤٤ « دارانوس » .

(۱۲) الذي عاصر الاسكندر من ملوك الفرس وحاربه هو « دارا التالث » الذي حكم

من سنة ٣٣٠–٣٣٠ ق. م. وليس هو ابن « دارا الثانى » كما يذكر هنا ابن جلجل . (١٣٠) في العيون ج١ص٥٠ « واليونانيين».

### 9 — أرسطاطاليسى المجذوني (١)

من بلد مجذونية (١) الروم الغريقين . فيلسوف الروم ، عالمها وجهبذها ونحريرها وخطيبها وطبيبها . تكلم في الطب (١) وغلب عليه علم الفلسفة . وله فيها أشعار وكلب ، ككابه في السماع الطبيعي الذي أحاط فيه بالقول على الجواهر الخمسة الموجودة التي هي . الجوهر والصورة والمسكان والزمان والحركة . ثم كتابه في الكون العام (١) ، ثم كتبه في الكون العام (١) ، ككابه في الآثار العلوية ، ثم كتبابه في الحيوان ثم كتبه في المعادن وتكلم في معانى القول وطبائع النطق في المفردات من ذلك والمركبات ، وفي النتائج المؤتلفة من المركبات التي تتركب على نسبة التركيب المنتج للبرهان في كتابه في حدود المنطق (١) ، الذي لا سبيل إلى معرفة صناعة البرهان إلا به . وله كتب في فنون من العلم [١٧] ككبه في الخطباء والشعراء . والرد على السوفسطائية . وله في الجسم العالي كتاب سماه كتاب «العالم الكبير» وهوكتاب «السماء والعالم» . وله في التوحيد كتاب سماه «الربوبية» (١) . وله «وصايا» (١) .

٩ — باليونانية ΑρισΤοτόλης ويكتب أيضاً «أرسطو» (٣٨٤-٣٣٤ق م). وانظر ترجمته في : اليعقوبي ٣٣-١٠٧ الفهرست ص ٢٤٦-٢٥٦ ، والطبقات ص ٢٤ ، والاخبار ص ٢٧ ، والعيون ج ١ ص ٤٥ ، ومختصر الدول ص ٩١-٤٥ وفي منتخب الصوان لوحة ٣٦ وفي النزهة لوحة ١٠٠-١٠١ وفي المسالك ج ٥ مجلد ٢ لوحة ٢٨٨ وفي الملل والنحل ٣ : ٤ ، وفي دائرة المارف الاسلامية مادة : «أرسطو».

وكان معلم الاسكندر<sup>(۱۱)</sup> [بن] فلبس، وله إليه رسائل عجيبة، منها: رسالته <sup>(۱۱)</sup> إليه حين افتتح أرض فارس<sup>(۱۱)</sup>، و بعث إليه يقول له: «أيها العالم<sup>(۱۱)</sup> الفاضل، إني<sup>(۱۱)</sup> وجدت بارض<sup>(۱۱)</sup> فارس، قوماً <sup>(۱۱)</sup> لهم عقول راحجة <sup>(۱۱)</sup> وأحلام، متوقع أمثالهم على الملكة. وقد اعتزمت <sup>(۱۱)</sup> على قتل جميعهم <sup>(۱۱)</sup>، فرأيك <sup>(۲۱)</sup> في ذلك ؟ ! . فجاو به <sup>(۱۱)</sup> أرسطاطاليس: إن كنت معتزماً على قتل جميعهم <sup>(۲۲)</sup>، وقادراً على ذلك فيم <sup>(۲۳)</sup>، فلستَ بقادر <sup>(۲۱)</sup> على قتل بلادهم، ولا تغيير هوائهم ومائهم، فاملكهم <sup>(۲۱)</sup> بالإحسان إليم <sup>(۲۲)</sup>، تظفر بالمحبة منهم، والسلام <sup>(۲۱)</sup>، فقبل <sup>(۲۱)</sup>، الاسكندر وصيته <sup>(۲۱)</sup> وامتثل ما حدّه <sup>(۳۱)</sup>.

وله [١٨] إليه رسالة في ثمان مقالات في تدبير ملكه وجميع حاله وأمره ، وهو كتَّاب السياسة ٣٢١ في تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرار ، لم يتقدمه أحد إلى مثله . وفيه الثمان كلمات ، جامعات لجميع أمور المصلحة وهي هذه ٣٣١) .

العالم بستان \* سياجه الدولة الدولة سلطان \* تَحْبُهُ السّنة (٤٣) اللك (٤٣) الللك (٤٣) الللك (٤٣) الللك (٤٣) الللك (٤٣) الللك (٤٨) الللك (٤٨) أعوان \* يعضده الجيش (٤٨) المال المسال رزق \* تجمعه الرعية الرعية عبيد \* يتعبدهم (٤٠) العدل العدل مالوف (٤١) \* وهو صلاح العالم (٤١) \* وهو صلاح العالم (٤١)

وهى كلمات فلسفية سياسية ، كل كلمة منها متعلقة بما قبلها ويفسرها ما بعدها ، وكذلك [19] آخرها متعلق بأولها . وأمر عند موته أن يدفن ويبنى عليه قبة مثمنة يُكْمَب فى كل جانب منها كلمة من الكلمات الثمانية .

وقالت طائفة أخرى: إنه ارتفع إلى السماء فى عمود من النور. ولقد أتى فى تواريخ اليونانيين. أن الله أوحى إليه أنه إلى أن أسميك ملكا أقرب منك إلى أن أسميك اليونانيين. أن الله أوحى إليه أنه إلى أن أسميك ملكا أقرب منك إلى أن أسميك إنساناً. وله علوم حكمية يطول ذكرها "٤١".

وله كتاب اللغة (٤٤) في إثبات . . . . . (٤٥) وهو الكتاب المعروف . بكتاب النفاحة (٤٦) .

(۱) « المجذوني » و « مجذونيه » . أى المقدوني ومقدونية . وتكتب أيضاً بالدال المعجمة .

 (۲) العبارة في المسالك : « وكان أوحدا في الطب» . وهو ينقل عن ابن جلجل .

(٣) انظر الكلام على هذا الكتاب ومن رَجه ومن فسره وشرحه ، وأيضاً جميع كتب أرسطو ، في الفهرست ص ٣٥٠ وفي الاخبار ص ٣٥٠ و ولاخبار «بسمع الكيان» وهو ثماني مقالات . وعن سبب تسميته بسمع الكيان راجع ما جاء في بحث (كراوس) عن «التراجم الارسططالية» ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى في كتاب الترات اليوناني في الحضارة الاسلامية ص ١٠٩ وما بعدها .

(٤) لعلها «كتبه» قياساً على كلة «كتبه في الكون الخاص» في السطر النالي ولأن له أكثر من كتاب في كل من الكون العام والكون الخاص كا سيآتي .

(0) يذكر ابن صاعد في طبقاته ص ٢٥ تفصيلا لكتب الكون العام والكون الخاص بقوله: «وأما التي في الأشياء المكونة فبعض علمها عامي وبعضها خاصي . فالعامي بعضه في

الاستحالات وبعضه في الحركات. أما الاستحالات فق «كتاب الكون والفساد» وأما الحركات، فق المقالتين الأخيرتين من «كتاب السها، والعالم». وأما الخاص فبعضه في البسائط فقي «كتاب الآثار العلوية». وأما الذي في البسائط فقي «كتاب في وصف كليات الأشياء المركبة وبعضه في وصف كليات الأشياء المركبة. أما الذي في وصف وصف كليات المركبات فتي «كتاب الحيوان» وفي «كتاب النبات». وأما الذي في وصف أجزاء المركبات فتي «كتاب النبس» وفي كتاب «في كتاب المسحة أجزاء المركبات فقي «كتاب النبس» وفي كتاب «الصحة والسقم» وفي كتاب «الشباب والهرم».

(٦) انظر تفصيل الكلام على كتبه (المنطقيات) وهي ثمانية . في العيون والأخبار والفهرست .

(V) هو الكتاب المعروف « بأ تولوجيا ، أو القول على الربوبية » . وهو كتاب منحول له اعتبره الكندى والفاراني وغيرهم من فلاسفة المسلمين من مؤلفات أرسطو . والصواب أنه شرح منتخب لبعض ناسوعات أفلوطين (٢٠٥) .

(٨) له كتاب في الوصايا أربع مقالات ،

وله أيضاً وصايا مختلفة لتلميذه الاسكندر الأكبر تجد بعضها ضمن ترجمته فى العيون وفى الاخبار. (٩) انظر الكلام عن كتابه فى السياسة

(۱۰) هو الاسكندر الأكبر المقدوني حكم من سنة ٣٣٦ ٣٣٦ ق. م. ، وقد بني مدينة الاسكندرية واليه تنسب وبها دفن ، ويذكر المسعودي أن قبره كان بها سنة ٣٣٢ ه (دائرة المعارف الاسلامية : الاسكندر ، الاخبار ص ٢٦ ، منتخب الصوان لوحة ٤٧ ؛ ابن العميد لوحة ٨٧ -٨٣ خطط المقريزي .

(۱۱) وردت هذه الرسالة كاملة في مقدمة النرجة التي عملها يوحنا بن البطريق لكتاب أرسطوطاليس المسمى «السياسة في تديير الرياسة . ويعرف بسر الأسرار» . ومنها نقل ابن جلجل ، كا يتبين ذلك من ترجته لابن البطريق (ص ۲۷) فقيها نقل آخر من كتاب السياسة المذكور يؤكد اعتهاد ابن جلجل عليه .

ووردت أيضا في تاريخ ابن العميد (لوحة ٨٠) ضمن ترجمة الاسكندر . كا وردت عند الكندى في « فضائل مصر ص ١٩١ » وعند أبي الفداء (١: ٤٧) .

(۱۲) في السياسة «.... أرض فارس وتملك عظماءهم ».

(١٣) في السياسة : « المعلم » .

(١٤) في السياسة : « أعلمك أني وجدت » .

(١٥٠) في السياسة : « بقوم » . وفي ابن العميد : «إنني وجدت في أكابر مملكة فارس».

(١٦) في ابن العميد : « أقوام ».

(۱۷) فى السياسة: «.... راجحة، وأفهام تاقية، وترأس على المالك، وعصيان للمالك، متوقع أمثالهم....».

وفى ابن العميد « . . . . راجحة ، وأفهام حاذقة ، وفكرة جيدة سليمة ، وشجاعة وحزم ، يتوقع لأمثالهم تدبير المملكة » .

(١٨) في السياسة : «عزمت».

(<sup>19)</sup> في ابن العميد : «عزمت على قتلهم أولا فأول ».

(۲۰) فى ابن العميد : «فعرفنى رأيك فىذلك ؟ ».

(۲۱) في ابن العميد : «فكتب اليه».

(۲۲) في السياسة : «عزمت على قتل حجيعهم ». وفي ابن العميد : «ان كنت قادرا على تتلهم ».

(٢٣) في السياسة : «... فيهم ، بتملكك

لياهم ».

(۲٤) فى السياسة : «قادرا». وفى ابن العميد : «فلست بقادر على تغيير هوى (كذا) بلادهم ومياهها».

(٢٥) في ابن العميد: « فاملكها ».

(٢٦) في السياسة : «... اليهم ، والمبرة لهم ». وفي ابن العميد : «... اليهم ، والتطول عليهم ».

(۲۷) في ابن العميد : «بالمحبة والطاعة ، ففعل كذلك ». وتفتهي بذلك الرسالة عند ابن العميد . كما انتهت عند ابن جلجل . أما في السياسة ، فلها بقية هي : « . . . تظفر بالمحبة منهم ، فان طلبك ذلك باحسانك اليهم ، أدوم بقاء منه باعتسافك عليهم . واعلم أنك لا تملك الأبدان فتحطها (؟) الى القلوب ، لا بالصدق والمعروف . واعلم أن الرعية اذا لا بالصدق والمعروف . واعلم أن الرعية اذا قدرت أن تقول ، قدرت أن تفعل ، والسلام ». ألا تقول ، تسلم من أن تفعل ، والسلام ». (٢٨) في السياسة : «فبلغ ».

(۲۹) في السياسة : «جوابه».

(۳۰) في السياسة : « فامتثله وعمل بما حكاه له » .

(٣١) في السياسة : «كانت ».

الآلا) من هذا الكتاب نسخة جيدة بمكتبة سوهاج تحت رقم ١٦٧ تاريخ ومنها صورة بالأدارة الثقافية بالجامعة العربية (رقم: فيل ٤٧٩) وقد رجعت اليها في مقابلة نس رسالة أرسطو الى الاسكندر السابقة وهي في ص ٤ وه من المخطوط.

(۳۳) وردت هذه الكامات النمان في كتاب السياسة (ص ۳۸ من مخطوطة سوهاج) وفي العيون ج ۱ ص ۹۷ مرسومة على شكل دارة من ندالاً: الام ما كا خال من اكان

متمنة الأضلاع على كل ضلع منها كلة . وقد وردت أيضاً في مقدمة ابن خلدون

وقد وردت البضا في مقدمه ابن خلدون ص ٣٩ مع مقابلات لهذه المعاني والألفاظ من كلام الموبذان وأنوشروان .

كما أوردها بدر الدين ابن جماعة المتوفى سنة ٧٣٣ فى كتابه : تحر ير الأحكام فى تدبير أهل الاسلام لوحة ١٩ وابن العميد فى تاريخه لوحة ٨٣ .

(٣٤) في مقدمة ابن خلدون «تحيا به السنة».

(٣٥) في ابن العميد : «يدبرها » .

(٣٩) في ابن العميد : الامام .

(۳۷) في مقدمة ابن خلدون : «الملك نظام » . وفي ابن العميد «الملك انسان » .

(٣٨) في مقدمة ابن خلدون : « الجند » .
 (٣٩) في ابن العميد : « يجمعهم » . و في

السياسة : « يعضدهم » .

(٤٠) كذا في السياسة وفي العيسون «يستملكهم». وفي مقدمة ابن خلدون «يكنفهم». وفي ابن العميد «يستخدمهم».

(٤١) في العيون : «أَلْفَةَ».

(٤٢) في مقدمة ابن خلدون : « و به قوام

العالم » . وفي ابن العميد : « العدل المألوف وهو قوام العالم » .

(٣٣-٣٣) هذا الكلام بنصه ورد في مقدمة ترجمة كتاب السياسة لأرسطو المنقدم ، مع تقديم وتأخير في العبارة . (ص ٣ من مخطوطة سوهاج) .

وقد سبق في ترجمة اسقلبيوس (ص ١١) وصفه بالارتفاع الى السها، في عمود من نور . وأن الله أوحى اليه انى الى أن أسميك .... السانا .

(٤٤) كنذا في الأصل . وواضح أنها مصحفة عن كلة «ألفه» .

(٤٥) بياض بالأصل بمقدار كلمة ، ولعلها [ بقاء النفس ] كما يدل على ذلك موضوع الكتاب .

(٤٦) نسب هذا الكتاب في أكثر المصادر الى أرسطو وفي بعضها الى سقراط كما يتضح ذلك من المجموعة الخطية رقم ١٢٩٠ أحلاق بالخزانة التيمورية . فالكتاب التاسع منها بعنوان : « مختصر كتاب التفاحة لسقراط » . وهو في الحوار الذي جرى بين أرسطو (سقراط؟) قبيل موته وبين تلاميذه وموضوعه في بيان فضل الحكمة . وقد وجدت لهذا الكتاب ترجمات بالعربية واللاتننية والفارسية ، ونشر الأستاذ (مرجليوث) نص الترجمة الفارسية لهذا الكتاب في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية البريطانية سنة ١٨٩٧ في ص ١٨٧ - ٢٥٢ . وهذا الأصل الفارسي من ترجة أفضل الدين الكاشاني المتوفى في حدود سنة ٩١٠ ه ( وهو خال العلامة نصير الدين الطوسي ) وعنوانه «مجموعة نكات أرسطو در علم حكمت » . ونشر الشيخ أمين ظـاهر خير الله نصاً عربياً قديماً لهذا الكتاب في مجلة المقتطف

فى أعداد ديسمبر سنة ١٩١٩ وينابر وفيرابر ومارس سنة ١٩٢٠ .

و يؤكد الدَّ كتور مخود الحضيرى في مقال له عن أفضل الدين الكاشاني في مجلة (رسالة الاسلام العدد ٤ من السنة الأولى) أن هذا الكتاب ليس من تأليف أرسطو وانما هو من وضع فلاسفة «العرفان» Gnose المتأثرين بالمذهب الأفلاطوني الحديث . وقد ذكر الأستاذ (دي يور) في «تاريخ الفلسفة في الاسلام»

ترجة الدكتور أبي ريده ص ٢٩ أن سبب تسميته بكتاب « التفاحة » أن أرسطو أثناء هذه المحاورة كان يمسك بيده تفاحة يعصم بريحها ما بقي من نفسه . وفي ختام المحاورة ترتخي قبضة يده فتسقط التفاحة على الأرض . والظر ايضا اخوان الصفا ج ٤ ص ١٠٠ . وللاستاذ شتنشيدر بحث في هذا الموضوع -١٠٠ وللاستاذ SCHNEIDER, Die arab. Übersetzungen aus dem Griechischen, Beihefte zum Zentralblatt für Bibliothekwesen, XII (1893), p.82.

#### ۱۰ – سفراط

رومى يونانى من أهل الشامات ،كان الغالب عليه الفلسفة والنسك والتألّه ، ولم يتمكن (١) له تئاليف الكتب(٢). وكان يًاوى إلى دَنٍّ (٣) ، ولم يبن داراً ولا اتخذ مسكّناً (٤). وكان يشتمل فى كساء (٥) لم يتخذ لنفسه غيره .

وخطر (٢٠) عليه ملك ناحيته [٢٠] فنظر إليه ، فوعظه (٧) سقراط ، فقال له الملك : ما كأن إلى تتميمه فقد تممته ، ما أقبح صورتك ! فقال له سقراط : ليس ذلك إلى . ما كأن إلى تتميمه فقد تممته ، يعنى من أخلاق النفس ، فقال له الملك : لو أتبتنا أعطيناك . فقال سقراط : وما كنت تُعطينى ؟ فقال : الحرير والذهب والدر . قال سقراط : ما أراك تَخدعنى إلّا بلعاب الدود وأحجار الأرض ومُوجدات الصّدف . إنّ ما في العُلا لأفضلُ من ذلك . قال له الملك : أنت عبد لى . قال له سقراط : وأنت عبد عبدى (٨) . قال له الملك : ويض ذلك ؟ قال له سقراط : لأنى رجل أملك شهوتى المؤذية (٩) ، وأنت رجل

۱۰ — باليونانية Σωκράτης ويكتب أيضاً: «سقر اطيس». وانظر ترجمته في: تاريخ اليعقوبي ۹۰ ، الطبقات ص ٣٣ ، والأخبار ص ١٩٧ - ٢٠٦ ، والعيون ج ١ ص ٣٣ - ٤٩ ، ومختصر الدول ص ٨٨ ، ومنتخب الصوان لوحة ٣٠ –٣٢ ، والنزهة لوحة ٥٩ –٨٨ ، والمسالك ج٥ مجلد ٢ لوحة ٢٨٠ – ٢٨٧ ، وفي الملل والنحل ٢ : ١٨٥ .

مَلكك شهوتك (١٠) فانت عبد عبدى. قال له الملك. فما حَمَالُكَ على اتخاذ الدَّن والكون فيه؟ قال له سقراط: قطعت عن نفسى مؤنة كل داثر (١١). قال له الملك، فإن انكسر الدّن. قال ١٦ له سقراط: إن انكسر الدن لم ينكسر المكان (١٢). فانصرف عنه الملك وقد دُحضه. [٢٦]

ثم تكلم في أمره سرًّا مع خاصته ، وكانوا على المجوسية على (١٣) عبادة النجوم (١٤) ، فالله بقتله ، فطلبه ليقتله . فبلغ سقراط طِلْبَةُ الملك ، فلم يبرح . وقال : الموت ليس بشر لكنه خيراً ، إذ حالة (١٥) الإنسان بعد الموت أتم . فأخذ وأتى به (١٦) وشهد عليه سبعون شيخاً ، أنه تنقص آلهتم (١١) فامر به إلى القتل ، فبكت زوجته ، فقال لها : ما يبكيك ! قالت تُقتل بلاحق ؟ قال لها . وإنما ظننت أني (١٨) أقتل بحق ! فقتل . ولما أرادوا قتله ، قال له بعض تلامذته : ما نصنع بجثتك إذا مت ؟ قال له : يُعنى بذلك من يحتاج إلى تنظيف المكان . وقال له بعض تلامذته : قييدٌ لنا علمك في المصاحف . قال لهم ماكتُ لأضع العلم في جلود الضان (١٩) . وكان يقول لتلامذته : يا بني : اعقلوا في سير من أنتم ؟ فان كنتم لا تعقلون ، فاحذروا الدنيا ، فان كنتم لا تحسنون أن تحذروا الدنيا ، فان كنتم واحذروا أكل الشهوات ، فان القاوب المعلقة بشهوات الدنيا ، عقولها محجوبة عن واحذروا أكل الشهوات ، فان القاوب المعلقة بشهوات الدنيا ، عقولها محجوبة عن الله ع وحلى .

وقال له رجل: يا معلم الخير، ما ماهية الرب؟ فقال له: القول فإلا يُحاط به جهلً. وقال له رجل: يا معلم! ما العلة التي لها خُلق العالم؟ فقال: لجود الله (٢٠٠). وكان سُقراط كثير المجالسة لرجل إسكاف يقال: شَيْمُون يُعرف به (٢١).

وقال سُقراط : ما أحسب أن النفس علمت ما أوعدت . فقال له بعض تلاميذه ولمَ يُايها الحَكيم ! قال : لو أنها علمت لطارت ، فلم يُنتفع بها .

وإنما قدمنا ذكر أرسطاطاليس على سقراط ، لشهرة ذكره وبراعته . وكان سقراط شيخ أفلاطون . وكان أفلاطون ، شيخ أرسطاطاليس ومعلمه .

(١) في الأخبار : «يكن » .

(٢) بلغ من تعظيم سقراط للحكمة أن لا يستودعها الصحف والقراطيس تنزيها لهاعن ذلك . ويقول ان الحكمة طاهرة مقدسة غير فاسدة ولا دنسة فلا ينبغي لنا أن نستودعها الا الأنفس الحية وننزهها عن الجاود المبتــة [أى جلود الكتب]. وقد تعلم سقراط ذلك من أستاذه طياتاوس [عند اليعقو في : طياوس]. فانه قال له في صباه لم لا تدعني أدوّن ما أسمع منك من الحكمة فقال له ما أوثقك بجلود البائم المبتة وأزهدك في الحواطر الحية . هب أن انساناً لقيك في الطريق ، فسألك عن شي، من العلم هل كان يحسن أن تحيله على الرجو ع الى منزلك والنظر في كتبك؟ . فالزم الحفظ . فلزمه سقراط . (العيون ج ١ ص ٤٣) . وقد ذكر اليعقوبي ج ١ ص ١٣٤ مثل هذا القول عن سقراط وكذا الشهرزورى في النزهة لوحة ٠٠ .

(۳) فی الاخبار ج ۱ ص ۱۹۷ «کان سقراط یمرف بسقراط الحب » . والحب هو الدن أو الحابية . فارسی معرب . وفی العیون ج ۱ ص ۳۶-۶۶: «کان سقراط یأوی . . . . . الى زیر مکسور بستکن فیه من البرد واذا طلعت الشمس خرج منه فجلس علیه بستدف بالشمس ولأجل ذلك سمی سقراط الحب » وورد مثل ذلك فی النزهة لوحة ۲۱

(٤) في الاخبار: «سكنا».

(٥) في الاخبار : « بكساء» .

(<sup>٦)</sup> في الاخبار : «ومرّ به» .

(٧) هذا الحوار بين الملك وسقر اط مذكور في الاخبار . أما في العيون وفي النزهة فيذكر ان حكاية الدن أو الزير المكسور ، ثم يحكيان

حواراً آخر بين سقراط وبين الملك . وهذا الحوار الأخير معروف أنه كان بين ديوجينس الكلبي ۵٬۵۶۵٬۳۶۶ وبين أحد الملوك . وديوجينس هذا هو الذي اشتهر بسكن الدن أو الزير المكسور . (أنظر هذه القصة في ترجة ديوجينس الكلبي في النزهة لوحة ۱۲۱). والمؤلف هناك يذكر أن هذا الحوار بين ديوجينيس وبين الملك ويقول «أن هذا الملك السمه الاسكندر وهو غير الاسكندر المشهور نلميذ أرسطو ».

(A) في الاخبار : «عبد لعبدي » .

(٩) في الاخبار « المُرِّ دية » .

(١٠) في الاخبار : « وأنت رجل لا تملك شهوتك » .

(۱۱) في الاخبار : « دائر ودارس » .

(١٢-١٢) هذه العبارة في الاخبار: «قال

سقراط: تُمُّ المكان؟!».

(١٣) في الأخبار : « وعلى » .

(۱٤) كانت عامة اليونانييين (في ذاك الزمن) صابئة معظمة للكواكب دائنة بعبادة الأصنام وقد عبدوا فضلاً عن الكواكب آلهة كثيرة تصوروها كأناس وأعاروها عوائد البشر ورذائلهم (مختصر الدول ص ٥٥).

(١٥) في الاخبار : « وحالة » .

(١٦١ في الاخبار : «وأتى به الملك » .

(۱۷) في الاخبار : «أنه أفسد القول في آلهتهم» .

(١٨) في الاخبار : « أن » .

(١٩) انظر الهامشة (٢) في هذه الصفحة

(۲۰) في الاخبار : «جود» .

(٢١) كذا في الأصل ولعلها : «تعرف به» ·

#### ۱۱ — دیمقراطیسی

رومى غريقى ، كان الغالب عليه الفلسفة ، وهو القائل بالأجزاء التى لا نَجْزأ (١) ، وله تواليف فى ذلك حسب مذهبه . وكان فى أيام سُقراط (٢) . [٢٣]

١١ — باليونانية Δημόκριτος ويكتب أيضاً «ذيمقر اطيس» بالمعجمة ، ولم ترد له ترجمة خاصة في العيون . وانما ورد ذكره عرضاً في عدة مواضع . وانظر ترجمته في الطبقات ص ٢٧ ، وفي الاخبار ص ١٨٢ وفي اليعقوبي ص ٩٦ ، وفي مختصر الدول ص ٨٤ وفي منتخب الصوان لوخة ٧٦ ، والترهمة لوحة ١١٣ -١١٤ .

وفى تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ٤٩-٥٣ ترجمة لديموقريطس جاء فيها أنه :
«ولد فى أبديرا من أعمال تراقيه . وهو تلميذ أرسطو . وقد ذكر (ديموقريطس) عن نفسه:
أن أحداً من أهل زمانه لم يقم بمثل ما قام به من رحلات ولم ير مثل ما رأى من بلدان ولم
يستمع الى مثل ما استمع من أقوال العلماء ولم يتفوق عليه فى علم الهندسة حتى ولا المهندسون
المصريون» .

وعاش ديموقراطيس في حدود سنة ٤٥٩ ق.م.

(۲) كذا فى الاخيار . وفى بعض الكتب أن ديموقر اطيس كان فى زمن «بقر اط». وهو الصواب . (منتخب الصوان لوحة ٢٧و٨٧، والتزهة ١١٣) . وفى الملل والنحل: أنه كان هو وبقراط فى زمان واحد أيام بهمن بن اسفنديار (الملل ٣: ٢٤). (۱) العبارة في الطبقات والاخبار ومختصر الدول : «القائل بانحلال الأجسام الى جز، لا يتجزأ» وفي الملل والنحل للشهرستاني كلام عن مذهب ديموقر اطيس في الجزء الذي لايتجزأ. (الملل والنحل بهامش الفصل ٢ : ١٨٣ ، ٣ : ١٨٣ ).

## الطبقة الثالثة من حكماء اليونانية الذين كانوافى دولتهم بعدالفس من شهر في الطب والفلسفة

(۱) تولى بطلبيوس الأول سنة ٣٠٩ق.م. وانتهى حكم كايوباترا سنة ٣٠٠ق. م. فتكون مدة حكمهم ٢٧٥ أو ٢٧٦ سنة . و بين المؤرخين العرب خاصة ، خلاف في مدة حكم الدولة اليونانية وأغلبهم على أنها ٢٨٢ سنة ابتداء من غلبة الاسكندر على دارا . واذا أنقصنا نحو سبع سنين وهي المدة الني عائمها الاسكندر بعد غلبته على دارا فيكون الباقي مائنان وخس وسبعون سنة هي مدة ملك البطالة .

(۲) سبق ترجته فی الحاشیة (۱۰) ص (۲۸)
 (۳) « إیلاو بطره» هکذا رسبت هنا ،

وهى الملكة المشهورة «كليوباترا» آخر ملوك البطالمة. وقد حكمت مصر من سنة ٣٠ ق. م. وقد ورد اسمها فى المراجع العربية على صور مختلفة ، فهم يرسمونها : «قلوبطره — قلاوبطرا —كلابطرا» ونسبوا البها أنها كانت حكيمة تصنف الكتب فى أنواع الحكمة والرقية وغيرها . (النبيه ٩٩ - ١٠٠ ، والاخبار والطبقات ٣٠ ، ومختصر الدول ١٠٠٧ ، والاخبار ٩٩ - ٢٠٠ )

وفى تاريخ ابن العميد لوحة ٨٧ أنها : «أكلاو بطر بنت ديونوسيوس ، وتفسير اسمها

الباكية على الصخرة » وهذا التفسير مع أنه غير مروف ، إلا أنه قريب من الصواب من حيث رُجَّة مفردات الاسم باليونانيــة وهو :كليو (٤) أندروماخس Ανδρόμαχος : حكيم فالسوف طبيب في زمن الاسكندر وكان رئيس الأطباء بالأردن . وهو الذي وقف على معجون التروديطوس - المنسوب الى صاحبه الملك مثروديطوس — فزاد فيه ونقص منه وعمل منه المعجون المسمى بالدرياق ( الترياق ) فصار النعا من لسم الأفاعي زيادة على منفعته الستقرة . والملك مثروديطوس Μιθριδάτης السادس : أحد ماوك مملكة نبطس (الواقعة على البحر الأسود المعروف عند العرب باسم بحر نبطس) حكم من سنة ١٣٢-١٦٣ بعد الميلاد ، وكان شغوفا بدراسة السموم وتأثيرها فى الأبدان وصنع تريافا مكونا من ٤٥ عنصرا واشتهر هــذا الترياق بأسم Μιθριδάτειος ἀντίδοτος أى الأقرباذين المثروديطوسي وكان نافعــا في معالحة السموم ونهش الأفاعي . (مختصر

الدول ۹۷–۹۸ ، والاخبار ۷۲ و۳۲۶ ، والعيون ۱ : ۱۱–۱۲ والقانون فی الکـتاب الحّامس ص. ۱۸۰ ومنهاج الدکان ۷۲) .

(°) ماغنس: ويكتب أيضاً «مغنوس — مغنس » طبيب من أهــل حمى من تلاميد بقراط ومن بلدته وله ذكر في زمانه ، وهو أقدم من جالينوس وعاش تسعين سنة ، وله تصانيف منها : كتاب البول ، مقالة . ( الفهرست ٢٩٣ ، والاخبار ٣٢٢ ، والعيون ١ : ٣٣ وأبي الفدا، ١ : ٩٠) .

(٦) ذيوقلس : طبيب يونانى من تلاميذ برمانيدس وكان يقول فى الطب بالقياس وحده دون التجربة (منتخب الصوان ١٤٤)

(٧) بولس : في الأطباء أكثر من واحد باسم بولس . منهم بولس الأجانيطي أو بولس القوابلي وهو متأخر عن هذا العصر ولعل المقصود هنا هو المترجم عند الففطي ص ٥٠ ويقول عنه : « حكيم يوناني طبيعي قديم العهد . نقل الاطباء قوله في كتبهم إلا أنه كان ضعيف النظر في ذلك . . . ».

#### ۱۲ - بطلميوس

مَلَك بعد الإسكندر (١) ، وكان حريصا على [٢٤] العلم مُولعاً به ، وكان كثير البحث على أمور (٦) الملوك وسِيرَهم ، وحرص على علم أولية بنيان بابل ، وخَبَر النمروذ (٣) .

17 — هو بطلميوس الثانى الملقب فيلادلفوس (أى محب أخيه ) Π7ολεμαΐος Φιλάδελφος ولد فى قو سنة ٣٠٩ ق. م. وحكم من سنة ٣٠٥ – ٢٤٦ ق. م. ويكتب اسمه أيضاً فى المصادر العربية: « بطلماوس — بطلميوس — بطلميوس — بطلميوس » وفى ترجمته فى المصادر العربية خلط بينه و بين غيره من البطالمة . انظر : الاخبار ٩٩ ، والعيون ١ : ٧٢ – ٧٧ ، ومختصر الدول ٩٨ – ٩٩ ، والتنبيه ٩٨ ، واليعقو بى ١٠٠ – ١١٥ ، وخطط المقريزى ١ : ١٥٤) .

فبحث عن ذلك ؛ فوجد رغبته عند بنى اسرائيل بست المقدس أن . فبعث إليهم يرونم الترجمان أن ، فترجم له التوراة أن من العبرانية إلى اليونانية ، فوجد فيها ذكر النمروذ وخبره أن ، وبت فى جميع عمله الفلاسفة ، لياخذوا له قطر الأرض ، جهاتها أأ المعمورة وغيرها . ونظر فى المخبوم ، وتكام فى الهيئة ، وألف فيها كما به المعروف بالجشطى أن وألف فى حركات النجوم قانونه أأن وألف فى حركات النجوم قانونه ألذى بناه على عرض الإقليم الذى كان فيه ، وهو عرض الاسكدرية ، وهى كانت مدينته .

وكان (۱۲) قد أحصى من علم الطب والفلسفة ما كان فاق به أهل زمانه ومن تقدمه . وكان معلمه فى ذلك أراطوس (۱۳) المنجم ، الذى لم يكن أعلم منه . وملك ثمانيا وثلاثين [۲٥] سنة . كذا قال هروشيش .

التي احتفظت بها الكنيسة المسيحية حتى الآن. وعرفت بالترجمة « السبعينية » لأن الذين قاموا بترجمتها ٧٠ مترجماً من أحبار المهود بناء على رسالة من ارستياس AproTelas كتبها بأمر بطلميوس المذكور . وقد قاموا بها في خاوة في جزورة (فاروس) بالقرب من الاسكندرية. ورسالة ارستياس المذكورة تتحدث فقط عن أسفارموسي الخمسة ، أما الترجمة الكاملة للعهد القديم فلم تتم دفعة واحدة . وانظر ما يذكره المؤرخون العرب عن قصة هذه الترجة : (مختصر الدول ۹۹ ، والثنبيه ۹۸ ، والعيون ۱: ۷۲ – ٧٣ ، والاخبار ٩٩ ، وأبو الفدا. ١ : ٣٤ – ٣٥، والملل والنحل ١ : ١٩٨ وخطط المقريزي ١ : ١٥٤ ويذكرهــا ابن خلدون في تاريخه ٢ : ١٩١ نقلا عن هروسيوس المؤرخ الروماني وعن تاريخ ابن العميد . ويذكرها أيضاً في ج ١ : ١١٩ نقلا عن [يوسيفوس] ابن كربون ، والظر

الذى ملك بعد الاسكندر هو بطلميوس
 ابن لاغوس . ثم بطلميوس فيلادلفوس وهو
 المقصود هنا .

<sup>(</sup>٢) في الاخبار ٩٩ : «عن أمر » .

العبارة في الاخبار: « وخبر خلقة العالم وجد النمروذ ونسبته » .

 <sup>(</sup>٤) زاد القفطى فى الاخبار بعد كلة «المقدس». «وذلك فى دولتهم الثانية».
 (٥) الظر الحاشية (١) ص (٣)

<sup>(</sup>٦) يذكر المؤلف هنا أن الملك أرسل «برونم الترجان» الى بنى اسرائيل فترجم له التوراة من العربية الى اليونانية . . . » . وهذا خطأ . لأن يرونم توفى سنة ٢٤٠ ق . م . واطلميوس حكم من سنة ٢٨٥ – ٢٤٦ ق . م . والحقيقة أن ترجة الكتاب المقدس التى تمت في زمن بطلميوس فيالادلفوس كانت ترجمة للعهد القديم من العبرية الى اليونانية ، وهى

ايضاً الترجمة العربية لتـــاريخ «يوسيفوس [بن كربون] اليهودى ص ٤٩-٥١).

وهذه الترجمة اليونانية [للتوراة] هي التي نقلها حنين بن اسحاق الى العربية ، ويقول عنها المسعودي «إنها أصح نسخ التوراة عند كثير من الناس» (التنبيه ٩٨).

أما ذكر المؤلف هنا لـ « يرونم الترجمان » فلعله خلط بين هذا الموضوع و بين ترجمة يرونم للكتاب المقدس من العربية الى اللاتينية التى أنها سنة ٤٠٥ م (وانظر الحاشية رقم ١ س ٣).

(٧) يزيد القفطى فى الاخبار بعد هذه الكلمة : «وهى التى ترجها حنين بن اسحاق من اليونانية الى العربية».

(٨) فى الاخبار: « وجهانها » .

(٩) هذا خطأ . فالمؤلف مخلط هنا بين الطلميوس الملك وبطلميوس قلاوديوس (القاوذي) . صاحب المجسطى ، وقد عاش الأخير في الاسكندرية في القرن الثاني بعد الميلاد . وأن وقد بين حقيقة وقته في كتابه المجسطى . وأن عصره كان بعد عصر أغسطس قيصر المتوفى سنة ١٤ م بمائة واحدي وستين سنة . وقد تنبه القفطي لهذا الخلط ، وفرق بينهما وحدد عصر كل منهما (الاخبار ٥٥ و٩٦ و٩٥) . وكذا ميز بينهما ابن خلدون في مقدمته ص ٤٨٨ . وهو وه المجسطى » كتاب في علم الهيئة والنجوم و «المجسطى » كتاب في علم الهيئة والنجوم و «المجسطى » كتاب في علم الهيئة والنجوم

و « المجسطى » كتاب في علم الهيئة والنجوم وحركات الكواكب والأفلاك في ثلاث عشر مقاله — حسب الترجمة العربية — وأول من اعتنى بترجمته الى العربية وتنفسير ه يحيي بن خالد بن برمك المتوفى سنة ١٩٠ هـ ثم توالت عليه بعد ذلك عناية العلماء بشرحه وتحريره ومراجعته واختصاره . ( انظر : الفهرست ٢٦٧ – ٢٦٨ ، والكشف ٢ : ١٩٥٤ – ١٩٥٩ ، والتنبيه ٢١٨ .

وفى تاريخ اليعقو بى ١٠٧–١٠٩ تفصيل واف لمقالاته وأبوابه ) .

وأصل اسم هذا الكتاب في اليونانية : عالم المعرفية المعرفي

وفى العصور الوسطى صــار اسم الكــــــاب عند الأوربيـين Almageste تقليداً للعرب .

را بغرافيا : گلة يونانية γεωγραρία معناها « وصف الأرض » . وكتاب بطلميوس هذا ، أول ما صنف فيها و يعرف « بجغرافية بطلميوس » تمان مقالات . صنفه بعد أن صنف المجسطى . وعين فيه الأماكن بالحسابات الفلكية ورسم الحرط على الحسابات الرياضية وضبط الله العلم في عصره وذكر فيه عدد المدن الله العلم في عصره وذكر فيه عدد المدن والحبال وما في بطونها من المعادن وما على الارض من الحلائق ( التمدن الاسلامي ٣ : ٩٦ والكشف ١ : ٥٠٠) وقد عرب هذا الكتاب في زمن الحليفة المأمون . وفي دار الكتب عدد المكتب

(١١) هو في علم النجوم وحسابها وقسمة أجزائها وتعديلهما وهو أثم كتب النجوم وأوضحها . (انظر تفاصيل محتويات هذا الفانون في تاريخ البعقوبي ١١٣–١١٥) . (١٢) من هنا الى آخر الترجمة يعود الكلام على بطلميوس الملك .

(۱۳) في الاخبار: «أرسطوس المنجم». في جرم ولعله: «أرسطرخس Aristarchus of أو Samos المنجم اليوناني الاسكندري الشهير الاسكند الذي عاش في القرن التالث قبل الميلاد. والنجوم وذكره ابن النديم في الفهرست ص ۲۷۰ وقال ۲۷۰ ق عنه: «يوناني اسكندراني، وله من الكتب: بطلميوس كتاب جرم الشمس والقمر». ومنه نسخة ضمن

مجموعة فى مكتبة جامعة كولومبيا بنيويورك رقم Ms. Or. 45 بعنوان «كتاب ارسطرخس فى جرمى الشمس والفمر وأبعادهما».

أو: أراطوس Āρατος العالم اليوناني الاسكندري صاحب المنظومة المشهورة في الفلك والنجوم والظواهر الجوية نظمها حوالي سنة ٢٧٠ ق. م. أي (أن أحدهما كان معلم بطلميوس فيلادلفوس).

#### ١٢ — قطويد

الفياسوف صاحب الأعداد والمساحة ، كان فى هذه الدولة (١) فى أيام بطلميوس دنونيسيوس (٢) وكتَّابه معروف عند العجم (٣) فى الحساب بكتَّاب قطون إلى إيلاو يطره (٤) الملكمة عالمة فيلسوفة . ولها ألّف القانون المنسوب إلى إيلاو يطره المختصر ، وهو قانون مبسوط سهل المــًا خذ قريب المبتغى (٥) .

۱۳ — Cato وردت هنا «قطون» بالفاف . وكذا وردت في الطبقات . وعند القفطى في الاخبار وردت «فطون» بالفاء ، وقال : «ان بعضهم يجعل موضع الفاء قافاً» . ويقال له أيضا قطون العددي وفي مختصر الدول كتبت «فطون» . بالفاء أيضاً . وانظر ترجمته في : الطبقات ص ٢٩ ، ومختصر الدول ص ١٠٠ و ١٠٠٧ ، والاخبار ص ٢٥٩ وعاش في زمن بطلميوس ذيانوسيوس والد الملكة كليوباترا (٥٢ -٣٠ ق. م.)

(١) أى دولة البطالمة اليونانيين .

(٢) في الاخبار: « بطلميوس بدلس الملك المعروف بمحب الحكمة ». وفي مختصر الدول: « بطلميوس ذيانوسيوس » وذلك الأصح، وهو بطلميوس . . . Π7ολεμαΐος Διονύσιος والد الملكة كليوباترا .

(٣) يقصد بالعجم ، الأعاجم الذين لا يعرفون العربية .

(٤) هي الملكة كليوباترا . وانظر
 الحاشية (٣) ص (٣٤)

 (°) العبارة في الاخبار : «سهل قريب المأخذ والمنفعة».

#### ١٤ — أقليدس

صاحب الهندسة ، كان قد استبدّ من علم الفلسفة بعلم الأشكال الهندسية ، أمهاتها ومركباتها . وكان بعض الملوك (١) في الدولة اليونانية ، قد وجد في خزاين الكتب ، كابين منسوبين إلى رجل يسمى أبلونيوس (١٠ النجار ، ذكر فيها (١١) صنعة الخمسة الأجسام التي تحيط بها كرة (١١) ، فطلب ذلك الملك رجلا يفك معه ذينك الكتابين . فلم يجد إلا أقليدس (وكان أعلم أهل زمانه بالهندسة) (١) ، فبسط له أمر الكتابين وشرحهما (٥) له ، ودله على بغية المؤلف [٢٦] لهما ، ثم وضع له صدراً إلى الوصول إلى معرفة صنعة هذه الجمهات (١) ، فقام من ذلك ، الكتاب (١) المنسوب إلى أقليدس ، ذكر له في أوله ما يستدل به على آخره . هكذا حكى أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكذي في بعض رسائله على ما حكيت نصا (١) .

۱٤ — أقليدس : باليونانية : Εύχλείδης وتكتب أيضاً «أوقليدس» ويطلق عليه «أقليدس الصورى» و «أقليدس المهندس النجار» . ولد سنة ٣٢٣ ق٠ م. وتوفى سنة ٣٠٠ ق٠ م. وألف كتابه المشهور في حدود سنة ٣٠٠ ق. م. الظر ترجته في :

التنبيه ١ : ٩٩ – ٩٩ ، والفهرست ٢٦٥ – ٢٦٦ ، واليعقوبي ٩٦ ، والطبقات ٢٨ – ٢٩ ، والأخبار ٢٢ – ٣٥ ، ومختصر الدول ٣٣ ، ومختصر الصوان لوحة ٧٧ – ٧٨ ·

: وذكر مؤلفاته فى : الفهرست ٢٦٦ ، والطبقات ) ٢٨ ، والاخبار ٦١ – ٦٢ ، ومختصر الدول بة ٣٣) .

 (٣) هذه العبارة في الطبقات والاخبار :
 « صنعة الأجسام الحسة التي لا تحيط كرة بأكثر منها » .

(٤) تكملة من الطبقات والاخبار .

 (٥) ف الطبقات والاخبار : «شرح له غرض أبلونيوس فيهما» . (۱) الملك اليوناني الذي عاصره أقليدس هو: بطلميوس فيلادلفوس ( ۲۸۵ - ۲٤٦ ق م ) وهو الذي استدعاه للتدريس بمدرسة الاسكندرية التي أنشأها البطالة وقيها ألف كتابه المعروف «بأصول أقليدس»

(۱۲) أبلونيوس النجار (۲۰۰ -۰۰۰ ق م ) ؟ ! اشتهر بكتابه «المحروطات» المؤلف في علم أحوال الخطوط المنحنية التي ليست بمستقيمة ولا مقوسة . (انظر ترجمت  (٦) ق الطبقات والأخبار : «المجسمات لخس»

(V) العبارة في الطبقات والاخبار: «فقام من ذلك ، المقالات الثلاث عشرة المنسوبة الى أقليدس من وصله بمقالتين ذكر فيهما ما لم يذكره أبلونيوس من نسب بعض هذه المجسمات الخمس الى بعض ...». وهذا الكتاب يسمى « كتاب الأصول » و «كتاب الأركان » و « الدخل الى الهندسة » و يعرف باليونانية بكتاب «الاسطر وخيا» وانظر وبعرف باليونانية بكتاب «الاسطر وخيا» وانظر الكلام على هذا الكتاب وبقية مؤلفات أقليدس الأخرى وتفصيل مقالاتها ومن نقلها وفسرها وعلق عليها ، في الفهرست ٢٦٥ – ٢٦٦ ،

واليعقوبي ٩٧ .

(^) ورد هذا النقل عن الكندى أيضاً في الطبقات والاخبار ، مع خلاف في بعض العبارات نبهنا عليه ، وقد ذكر ابن النديم (ص ٢٥٧) في ثبت مؤلفات الكندى كتاباً له بعنوان : «رسالة في أغراض كتب أقليدس » ولا شك أن ابن جلجل نقل هذا الكلام من هذه الرسالة ، كا يتضح ذلك من ترجمة أقليدس عند ابن النديم (ص ٢٦٦) فهو يذكر هناك هذه الحكاية — بعبارة مخالفة لعبارة ابن جلجل — ويقول أنه نقلها من «رسالة الكندى في أغراض كتب أقليدس » .

# الطبقة الرابعة

من حكماء اليونانية ممن كلم في الدولة القيصرة يعد بنيان روما (١)

#### ١٥ — جالينوس

الذى من أهل مدينة بُرغَمُش (٢) ، وهذه المدينة هى من بلاد آسيا شرق من قسطنطينية (٣) ، وهى جزيرة (٤) فى بحر قسطنطينية ، وهم روم غريقيون يونانيون . ومن تلك الناحية اندفع الجنس (٥) المعروف بالقوط (٦) من الروم ، الذين غنموا الأندلس واستوطنوها .

وذكر بشير الاشبيلي المطران (۱): أن مدينة برغمش (۱) كانت موضع سجن الملوك، وهنالك كانوا يحبسون (۱) من غضبوا عليه. وجالينوس هذا كان في دولة [۲۷] قيرة (۱۹) قيصر وهو السادس (۱۰) من القياصرة الذين ملكوا رومة (۱۱) وطاف البلاد وجالها، ونقل (۱۲) إلى مدينة رومة مرتين فسكنها، وغزا مع ملكها (۱۳) لتدبير الجرحي، وبرع في الطب والفلسفة وجميع العلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة، وأفتي (۱۶) وهو ابن أربع وعشرين، وجدد من علم بقراط وشرح من كتبه، ما كان قد درس وغمض (۱۰) على (۱۱) أهل زمانه. وكانت له بمدينة رومة مجالس عامية (۱۷)، خطب فيا

<sup>10 —</sup> باليونانية Γαληγιός واسمه: قلاوديوس جالينوس، ولد حوالى سنة ١٣٠ فى رغامس فى ميسيا وتوفى حوالى سنة ١٣٠ م و بعض المؤرخين ذكر وفاته سنة ٢١٨ م . انظر ترجته: فى الفهرست ٢٨٨ – ٢٩١، والطبقات ٢٨، والتنبيه ١١٣ – ١١٤، واليعقوبي ٩٠ – ٩٥ ومختصر الصوان لوحة ١٠٠ – ١٠٢، ومختصر الدول ١٢١ – ١٢٣، والأخبار ١٢٢ – ١٢٢، والعيون ١ : ٢٠ – ١٠٣،

وأظهر من علمه بالتشريح ما عُرف به فضله و بان به علمه . وله تواليف كثيرة العدد في فنون من العلوم ، وكان أبوه ما سحاً ، لم يكن في زما نه (١٨) أعلم منه بعلم المساحة . وكانت ديانة (١٩) النصرانية قد ظهرت في أيامه (٢٠) .

فقيل له: إن رجلا (٢١) (قد) (٢٢) ظهر في آخر دولة قيصر اكتبيان (٢٣) ببيت المقدس، يبرى الأكمه والأبرص و يحيى الموتى. فقال: يوشك أن تكون معه قوة إلهية يفعل بها ذلك. فساًل: إن كان هنالك بقيّة ممن صحبه ؟ فقيل له فعم، فخرج من رومة يريد [٢٨] بيت المقدس، فجاز إلى صقلية، وهي يومئذ تسمى صكانيه (٢٤)، فمات هنالك وقبره بصقلية (٢٥).

وهو مفتاح الطب، وباسطه وشارحه بعد المتقدمين، وله في الطب ستة عشر ديوانا (٢٧) كلها معلقة بعضها ببعض، شرط على طالب الطب حفظها والاهتبال (٢٨) بها إنّ طلب علم الطب من غير برهان. أولها : كتابه في فِرَق (٢٩) الطب ثم كتابه في الاسطقسات (٣٠) ثم كتابه في المزاج (٣١) ثم كتابه في الأدوية المركبة (٣٣) ثم كتابه في المؤدة (٢٣) ثم كتابه في العلل والأعراض (٤٣) ثم كتابه في العلل والأعراض (٤٣) ثم كتابه في العلل والأعراض (٤٣) ثم كتابه في الغوقن (٣٨) ثم كتابه في الفوى الطبيعية (٣٧) ثم كتابه في الغول وأفلاطن (٤٩) ثم كتابه في المجران (٤١) ثم كتابه في المجران (٤١) ثم كتابه في المحيات (٢٦) ثم كتابه في أيام المجران (٤١) ثم كتابه في المحيات (٢٦) ثم كتابه في المحيات (٢٦) ثم كتابه في أيام المجران (٤١) ثم كتابه في المحيات (٢٦) ثم كتابه في أيام المجران (٤١) ثم كتابه في المحيات (٢٦) ثم كتابه في النبض إلى (٣٥)

فاًما من أراد علم الطب ببرهان ، فله شريطة ثانية شرطها عليه ، قد [ ٢٩ ] أبانها في «مراتب ما يُقرأ (٤٤ ) أب

وكان جالينوس هذا ، عالماً بطريق البرهان خطيباً ، وله كمّاب ناقض فيه الشعراء (٥٥) وكمّاب في لحن العامة (٤٦) . ولم يسبقه أحد إلى علم التشريح ، وألف فيه سبع عشرة (٤٧) مقالة في تشريح الموتى(٤٧) ، وشرح كمّب بقراط كلها و بسطها (٤٩) ، وألف في الكرة الصغيرة والرياضة بها كمّاباً (٥٠) .

وكان في زمانه قوم ينسبون إلى علم ارسطاطاليس ، وهم المشاة <sup>(١٥)</sup> المعروفون باصحاب

المظلة (<sup>۱۵۱</sup>) ، وهم الرواقيون (<sup>۱۵۳)</sup> ، ألف عليم كتّاباً في الأسباب الماسكية (<sup>۱۵۱)</sup> ، إذ كانوا هم يزعمون أن الروح سبب ماسك . وناقضَ اسقليبيادس (<sup>۱۵۵)</sup> في الفصد (<sup>۱۵۵)</sup> ورد على (<sup>۱۵۱)</sup> كثير من القدماء ، وناقض السوفسطائية (<sup>۱۵۷)</sup> وألف في المنطق كتّاب البرهان (<sup>۱۸۸)</sup> ، وألف كتّاباً على أصحاب الحيل في الطب (۱۹۹) .

وقال في كتابه في «الأمراض العسيرة (١٠٠٠) البرء »: إنه كان ماراً بمدينة رومية ، إذ هو برجل قد حلّق حوله جماعة من السفهاء [٣٠] وهو يقول: أنا رجل من أهل حلب ، لقيت جالينوس وعلمني علومه ، أجمع . وهذا دواء ينفع من (١٠١٠) الدود في الأضراس . وكان الخبيث قد (١٠٠١) أعد بندقاً معمولاً من القار والقطران (١٠٠١) ، وكان يضعها على الجمر ويخر بها فم (١٣٠٠) الذي به الأضراس المدودة (١٣٠٠) بزعمه ، فلا يجد بداً من غلق عينيه ، فاذا أغلقها (١٠٤٠) ، دس في فمه دوداً قد أعدها (١٠٥٠) في حق ، ثم يخرجها من فم صاحب الضرس . فلما فعل ذلك ، ألتي اليه السفهاء بما معهم ، ثم (٢٦٠) تجاوز ذلك حتى قطع (٢٦٠) العروق على غير مفاصل ، فلما (١٠٠٠) رأيت ذلك ، أبرزت وجهي للناس ، وقلت (١٨٠٠) ؛ أنا جالينوس ، وهذا فلذلك ألف (١٠٠٠) كتاباً في أصحاب الحيل .

وذُكر في كتّاب قاطاجانس (٢٣): أنه دبر (في) (٢٣) الهيكل بمدينة رومية في نوبة (٤٠) الشيخ المقدم كان في الهيكل، وهو المارستان الذي كان يُداوَى فيه الجرحى ٢٤) فبز (٢٥) كل من دبَّر (٢٦) من الجَــرْحى قبل غيرهم، بان بذلك فضله، وظهر (٣١) علمه، وكان لا يقنع في (٢٧) علم الأشياء بالتقليد دون المباشرة.

وَشُخَصَ إِلَى فَبرس ، ليرى الخلقطارى (٢٨) في معدنه ، وكذلك شخص إلى جزيرة كيوش (٢٩) ، ليرى طل (٢٠) الطين المحتوم (٢١) ، فباشر كل ذلك بنفسه ، وصححه برؤيته . وكان ولم يكن في زمانه أدأب منه على (٢٦) قراءة كتاب ، فها ذكر عن نفسه (٢٣) ، وكان يأخذ نفسه كل (٢٤) يوم ، بدراسة (٢٥) جزء من الحكمة ، وينهض بالعشي إلى المعلمين (٢٦) ، يعرض ذلك عليم ، حتى كان أصحابه وأقرانه (٢٨) ، يلقبونه بالبديع القول ، وبقوال

الأوابد. ولم يًاخذ من أحد من الملوك شيئًا ، ولا واكلهم ولا داخلهم (^^^) ، فها ذكر في صدر كتاب حلية البرء (^^^) ، وكان غيارًا على جميع (^^) المؤلفين ، فلم يسلم أحد من القدماء منه إلا مشدوخاً .

(<sup>(۹۱)</sup> فهذه صفة جالينوس ، ومقداره فى نفسه وعلمه <sup>(۹۱)</sup> ، ولولاه ما بقى الطب<sup>(۹۲)</sup> ، ولدرس ودثر من العالم جملة ، لكنه<sup>(۹۳)</sup> أقام أودَه ، وشرح غامضه ، و بسط متصعبه <sup>(۹۲)</sup> ، وكان فى زمانه فلاسفة ، مات ذكرهم عند (۳۲) ذكره ، فلم يُعرفوا لحمود<sup>(۹۵)</sup> أسائهم .

(١) بنيت مدينة رومًا قبل سنة ٧٥٣ ق. م.

(۲) في العيون ۱: ۷۷ والنزهة لوحة ۱۹۳: «فرغامس» . وفي الاخبار ۱۹۳: «فرغميس» ويقال فرغمين» . وفي مختصر الدول ۱۳۳: «برغاموس» . وفي التنبيه ۱۱۳: «أبرغامس» وهي الآن معروفة باسم «برغام» Pergame .

(۳) العبارة فى العيون ۱: ۷۷ « وهى مدينة صغيرة من جملة مدائن آسيا شرق قسطنطينية » . وهو ينقل عن ابن جلجل

(٤) هى مدينة تقع فى غربى آسيا الصغرى وليست جزيرة كا يقول المؤلف

(<sup>o)</sup> فى العيون ١ : ٧٧ : « الحِيش » وهو صحيف .

(١٦) القوط: جوع من قبائل السويف Suevi والوندال Vándali والألان Suevi وهم من أصل چرمانى وسلاق — اندفعت من چرمانيا واسكنديناقيا الى بلاد أوربا وانقسمت قسمين: القوط الغربيون (Visigoti) والقوط الشرقيون (Ostrogoti) . وأعظم ماوك القوط شهسرة بالحروب هو (الريق الأول القون الخامس دخلت الى اسبانيا جوع القوط واستقرت في بعض أقاليمها واستمر ملكهم

طويلاً . وفي عهد ملكهم Rodoricus (لذريق عند العرب) كان الفتح العر بي للأندلس . (A. Balesteros Benetta, Sintisis de

Historia de España, Barcelona, 1945).

(V) في العيون ١: ٧٧: « وذكر الشيذر الاشبيلي الحراني (وكذا أيضا في النسخ المخطوطة من العيون) ، والعبارة غير موجودة في الاخبار ، وهو ايسيدورس الاشبيلي أسقف أشيلية منها كتاب (Chronicon) ومعناه الحوليات وعاش من ٥٧٠ - ٣٣٦ م وتجد أعماله ضمن مجموع الأباء اللاتين Patrologia ،

(<sup>A)</sup> كذا في العيون . وفي الاخبار ١٢٣ : « يسجنون » .

(٩) فى العيون ١: ٨٠، وفى الاخبار ١٢٣: «نيرن» . وفى هامش الاخبار عن نسخ أخرى : «تبره» و «بتره» وها قريبتان من لصنا . وفى النسخ المخطوطة من العيسون : «بنى» قيصر ، وهى الأخرى قريبة من لصنا ومن هوامش الاخبار ، وربما كانت هذه الكامات مصحفة عن اسم القيصر «تبره» . أو تبريوس . وكلاهما : نيرون وتبره ، لم يعاصرا

جالينوس بل كانا فى القرن الأول الميلادى . أما الفياصرة الذين عاصرهم جالينوس فهم : ألطونينوس (١٣٨-١٩٦١م) والفيصر قوموديوس أوربليوس (١٦٦-١٩٨)، والقيصر قوموديوس (١٩٨). وقد ذكر جالينوس فى عدة مواضع من كتبه أنه نبغ فى زمن القيصر ألطونينوس وأنه استخدمه واصطحبه فى غزواته (العيون 1٢٨-١٢٨).

(۱۰) حقيقة أن نيرون كان السادس من القياصرة الأأنه مات قبل ولادة جالينوسكا سبق. (۱۱) في العيون والاخبار ترد هذه الكلمة دائماً «رومية» أما في نسختنا هنا وفيا سيأتي ترد : «رومة » .

(۱۲) في العيون ۱ : ۸۰ «ودخل» . وفي الاخبار ۱۲۳ : «وتنقل» .

(۱۳) هو ألطونينـوس قيصر (۱۳۸–
۱۹۸ م) وقد اصطحب معه جالينوس عند ما هم
بغزو أهل «جرمانيا» (الظر العيون ١:٤٧)
(۱٤) في الاخبار ١٢٣: «وأوفى» ٠

(١٥) في الاخبار : «وفاق» .

(١٦) ساقطه من الاخبار

(۱۷) كذا فى العيون ١ : ٨٠ وفى الاخبار ١٢٣ : «مقامية » . وهو تصحيف . والمقصود : « مجالس عامة » .

(١٨) في الاخبار ١٢٣ : « في زمنه ».

(١٩٩) في الاخبار ١٢٣ : « الديانة ».

(۲۰) ورد عند كثير من مترجى جالينوس أنه كان معاصراً للسيد المسيح . والصواب أنه ولد حوالى سنة ١٣٠ م . وتوفى حوالى سنة ٢٠٠ م . وقد ناقش ابن ابى أصيبعه هذا الخلاف (١: ٧١–٧١) ونقل أقوال كثير من المؤرخين قبله في ذلك .

(۲۱) يقصد السيد المسيح عليه السلام .
 (۲۲) زيادة من الاخبار .

(۳۳) في العيون ۱: ۸۲: «اكتنيان». وفي الاخبار لم ترد سوى كلة «قيصر» فقط. بدون «اكتبيان». وفي العيون ۱: ۷۳ وال المسيح ولد في بيت لحم في السنة الثالثة والأربعين من حكم أغسطوس قيصر وكانت مدة حكمه ستاً وخسين سنة وستة أشهر». واكتبيان المقصود هو: «اكتافيوس» واكتبيان المقصود هو: «اكتافيوس» أغسطوس قبل أن يصير أمبراطوراً.

(٢٤) في العيون ١ : ٨٢ : «سطانيه». والعبارة في الاخبار ١٢٣ : «وهي يومئذ سلطانية...». وما جا، عند ابن جلجل صواب لأن سكان صقلية القدما، كانوا يسمون «السكانيون Sicani».

(٢٥) وردهذا الكلام فى مختصر الدول ١٢٧، وأيضا فى العيون ١ : ٨٢، وفى نفس الصفحة نقلا عن المسعودى فى كتابه المسالك والممالك «أن جالينوس مات بالفرما وهى مدينة حصينة على شط بحيرة تنيس على حدود مصر » . وفى النزهة لوحة ١٩٢ «ومات بمدينة تسمى الفرما على البحر الأخضر (كذا) فى آخر أعمال مصر » .

(٢٦) كذا في الاخبار ١٢٣ وفي مختصر الدول ١٢٣ . أما في العيون ١ : ٧٥–٧٦ نقلا عن اسحاق بن حنين أنه عاش «سبعاً وثمانين سنة » . وقد ورد هذا أيضاً في الاخبار ١٢٧ . والنزهة لوحة ١٩٤٤ .

(۲۷) أنظر بيان هذه الكتب الستة العشر وثبت كتب حالينوس كلها وأسها، من نقلها وشرحها وجمعها في الفهرست ۲۹۰–۲۹۱، والاخبار ۱۲۹–۲۹۲، والعيون ۱: ۹۰– ١٠٣ ، والبعقوبي ٩٢ ــ ٥٥ . وهذه الكتب الستة العشر هي التي يجب أن يقرأها المتطببون على التتالى . وقد وردت أسماؤها في المراجع المذكورة مطابقة . أما هنا عند ابن جلجل فاتفق معها في اتني عشر كتاباً واختلف في أوبعة . هي بالترتيب : الرابع والحامس والحادي عشر والحامس عشر ، وذكر بدلها عند ان النديم والقفطي وان أي أصيبعة بالترتيب: الصناعة (الصغيرة) والمقالات الخمس فى النشريح والنبض الكبير وتدبير الأصحاء.. وتعرف أيضاً هـذه المكتب بجوامع حالينوس . وليس في المصادر اليونانية ـــكا يقول الدّكتور مابرهوف — شيئاً عن هذه الجوامع اللهم إلاعناوينها التي أوردها باليونانية (ر. فون . تيبلي R. von Tæply في كتابه : دراسات في تاريخ التشريح في العصور الوسطى. طبع ايبسك وڤينا سنة ١٨٩٨ ص ٢٣ وما بعدها) . وقد أوردها أيضاً حنين بن اسحاق في رسالته عما ترجم من كتب جالينوس الي السريانية والعربية . وهي التي طبعها رجستريسر عدينة ليبسك سنة ١٩٢٥ .

ومن هذه الجوامع عدة مخطوطات . منها في مكتبة أياصوفيا مجمعة برقم ٣٥٨٨ بمنوان : «جوامع كتب جالينوس التي يقرأها المتطببون الاسكندرانيون وهي ١٦ كتاباً » . وفي مكتبة يني جامع نسخة أخرى ضمن مجموعة رقم ١١٧٨ بعنوان : «جوامع الاسكندرانيين لكتب جالينوس الستة عشر » .

والظر أيضاً مراتب هذه الكتب وتفصيل محتوياتها عند ابن أبى أصيبعة ١ : ١٠٦– ١٠٨).

(٢٨) في الاخيار : « الاحتفال » .

(٢٩) هذا الكتاب مقالة واحدة وهو في

فرق الطب المخالفة بعضها بعضاً فى الجنس وهى فرقة التجربة وفرقة القياس وفرقة الحيل . ويقول جالينوس عنه: إنه أول كتاب يقرأه من أراد تعليم صناعة الطب . (اليعقوبي ٩٣ والعيسون ١: ٩٠) . ومنه نسخة بمكتبة باريس .

ýl.

>-

ż

3

(٣٠) مقالة واحدة . وغرضه فيه أن يبين أن جميع الأجسام التي تقبل الكون والفساد.... إنما تركيبها من الأركان الأربعة التي هي النار والهوا، والما، والأرض . . . الح (العيون ( ٢ : ١ ) .

(۱۳۱) في اليعقوبي : «كتاب الأمزجة » . وهو تلاث مقالات في تصنيف أمزجة أبدان الناس والحيوان . . . . وأصناف مزاج الأدوية وكيف تختير ؟ (اليعقوبي ٩٤ والعيون ١ : ٩٢). (١٣٦ أحد عشر مقالة . في قوى الأدوية المفردة وأفعالها في البدن (العيون ١ : ٩٦). (١٣٣) سبعة عشر مقالة في أجناس الأدوية وتركيبها . و يذكر ابن أبي أصيبعة : «أن هذا الكتاب لم يوجد [في وقته] إلا وهو منقسم الكتاب لم يوجد [في وقته] إلا وهو منقسم

(٣٣) سبعة عشر مقالة في أجناس الأدوية وتركيبها . ويذكر ابن أبي أصيبعة : «أن هذا الكتاب لم يوجد [في وقته] إلا وهو منقسم الك كتابين . . . الأول يعرف بكتاب «الحاجانس» وبه السبع مقالات الأول ، والآخر يعرف بكتاب «الميامر» ويحتوى على والآخر يعرف بكتاب «الميامر جع ميمر وهو الطريق ويشبه أن يكون سمى هذا الكتاب الطريق ويشبه أن يكون سمى هذا الكتاب المركبة على جهة الصواب» . (العيون ١ : المركبة على جهة الصواب» . (العيون ١ :

(٣٤) ست مقالات، ألفها جالينوس متفرقة، وجمعها الاسكندريون وجعلوها كتاباً واحداً وهو في أجناس الأمماض وأسبابها وأصنافها وأعراضها (العيون ١: ٩٢)

(٣٥) في العيون : «كتاب تعر ف منه علل

الأعضاء الباطنة ويعرف أيضاً بالمواضع الآلمة » ست مقالات، وغرضه فيه أن يصف دلائل بستدل بها على أحوال الأعضاء الباطنة اذا حدثت بها الأمراض ، وعلى تلك الأمراض الني تحدث فيها ، أتى الأمراض هي ؟ (العيون ١ : عدم )

والفهرست: «حيلة البرء» وهو أصح، أربع عشرة مقالة . بين فيه طريق شفاء جميع الأمراض وكيف يداوى كل واحد مها بطريق القياس . . . . الح (العيون ١: ٣٠، البعقوبي ٥٠) الات مقالات . وغرضه فيه أن يمبين أن تدبير البدن يكون بثلاث قوى طبيعية وهي القوة الحالية والقوة الغاذية . . . .

(٣٨) في الفهرست والعيون والاخبار: «كتاب الى أغلوقن في النأتي لشفاء الأمراض». مقالتان ، بين فيه دلائل الأمراض التي تعرف بها قبل مداواتها . . . (العيون ١: ٩١) . وانظر هامشة (٨) ص (١٣)

(٣٩) فى الفهرست واليعقوبى والأخبار والعيون: «كتاب آراء أبقراط وأفلاطون» . عشر مقالات، وغرضه فيه أن يبيين أن أفلاطون فى أكثر أقاويله موافق لبقراط من قبل أنه عنه آخذها . . . و بين فيه قوة النفس الناطئة (المدبرة) وهى التخييل والفكر والحفظ .

(اليعقوبي ٩٤ ، العيون ١ : ٩٥ و ٩٦)

(٤٠) ثلات مقالات — وغرضه فيه أن يصف كيف يصل الانسان الى أن يتقدم فيعلم هل يكون البحران أم لا؟ وان كان يحدث في يحدث؟ وبماذا والى أى شى. يؤول أمره؟ . (العيون ١ : ٩٣)

(٤١) ثلاث مقالات . وغرضه فيه أن يصف

اختلاف حال البحران فى الأيام من القوة ومتى يكون محودا أو مذموماً . . . (العيون ا : ٤٤)

(٤٢) لم يرد في الفهرست والاخبار الا «كتاب الحميات» أما في العيون فورد في ج ١ ص ٩٣ كتاب «أصناف الحميات» مقالتان وصف فيهما أجناس الحميات وأنواعها ودلائلها . وفي ص ٩٧ «كتاب أدوار الحميات وتراكيها». مقالة واحدة ، نافض فيها قوماً ادعوا الباطل من أمر أدوار الحميات وتراكيها ، وعنوان هذا الكتاب عند جالينوس «مناقضة من تكلم في الرسوم» .

(٤٤) في العيون ١ : ٩٠ «كتاب في مراتب قراءة كتبه » مقالة واحدة . وغرضه فيها أن يخبر كيف ينبغي أن ترتب كتبه في قراءتها كتاباً بعد كتاب من أولها الى آخرها » .

مؤلفات كتب جالينوس المذكورة في ثبت مؤلفات كتب جالينوس المذكورة في المراجع وانما وردا عند القفطى في نقله لهذا النص من ابن جلجل.

(٤٧) عبارة ابن جلجل هنا مضطر به ، فهو بذكر أن جالينوس «لم يسبقه أحد الى علم التشريح ، وألف فيه سبع عشرة مقالة في تشريح الموتى » . ويظهر أن القفطى — الذى نقل هذا النص عنده — فطن الى هذا الاضطراب ولم يذكر من العبارة الا الى قوله « . . . . . سبع عشرة مقالة » . ثم انتقل بعد ذلك مباشرة الى قوله : « وكان فى زمانه قوم . . . الح » . ولهذا تفادى ذكر العبارة المضطربة وهي أن ا : « سبع عشرة مقالة في شريح الموتى » . ولجالينوس عدة كتب في التشريح ، منها كتابه « النشريح الكبير » في خس عشرة مقالة في التشريح بصفة عامة (وقد فصل مقالاته ابن أبي أصبيعه ١ : ٩٤ واليعقو بي ١ : ٩٢ ) . وهو أهم كتب جالينوس في هذا الموضوع ، وقد قال عنه : « هذا الكتاب المضطر اليه من علم النشريج . وقد وضعت كتبا أخرى ليست بمضطر البها لكنها نافعة في علم التشريح . كما أن لجالينوس كتاب « تشريح الأموات» مقالة واحدة يصف فيها الأشياء التي تعرف من تشريح الحيوان الميت ، أي الأشياء هي ؟ » . ( العيون ١ : ٩٤ ، الاخبار ١٢٩ ، الفهرست ٢٨٩ )

(٤٨) في العيون: « تشريح الأحياء». وفي الأخبار والفهرست « تشريح الحيوان الحي» مقالتان، وغرضه فيه أن يبين الأشياء التي تعرف من تشريح الحيوان، التي أي الأشياء هي»؟. وشرحها جالينوس في العيون ١: ٩٩ – ١٠١ وشرحها جالينوس في العيون ١: ٩٩ - ١٠١ الكرة الصغيرة». مقالة واحدة ، يحمد فيها الرياضة بالكرة الصغيرة » مقالة واحدة ، يحمد فيها الرياضة بالكرة الصغيرة واللعب بالصولجان ويقدمه على جميع أصناف الرياضة».

(٥١) في الأخبار : «المسمون» . وهو سحيف

(<sup>OT)</sup> المشاة أو المشاؤون ، وأصحاب الظلة ، والرواقيون : أصحاب مذهب في الفلسفة اليونانية أسسه حوالي سنة ٣٠٠ ق. م الفيلسوف اليوناني زينون (٣٣٦–٢٦٤ ق. م) وكانوا يدرسون الفلسفة في رواق ذي أعمدة في أثينا ،

ولذلك سموا بالرواقيين . ويسميهم المؤلفون الاسلاميون: أصحاب المظله وأصحاب الأسطوان، وهي تعريب الكلمة اليونانية Στοά ποικίλη أي الصالة ذات الأعمدة المزخرفة (الملل للشهرستاني ٣٠: ١٥).

(٥٣) في الاخبار : «الروحانيون » . وهو سحنف .

(١٠٣ : کره ابن أبی أصبیعه (١٠٣ : ١٠٣) وعنوانه : «کتاب فی الأسباب الماسکة» ولم یعرف به . ولم یذکر أن جالینوس ألفه فی الرد علی الرواقیین .

9

(٥٥) لم يذكر هذا الكتاب في العيون . ضمن مؤلفات جالينوس وانما ذكر في ترجمة يجيى النحوى باسم جوامع كتاب الفصد لجالينوس وورد ذكره في الأخبار ١٣٦١ وفي الفهرست ٢٩٠ بعنوان : «كتاب الفصد» وفي اليعقوبي ٩٥ : «مقالة في فصد العروق» . وفي الخزالة التيمورية نسخة منه برقم ١٢٠ طب .

وفى الاخبار ١٣٢ تعليق للقفطى على كتاب الفصد . ونقل منه فصلا يدلل فيه على أن جالينوس دخل الاقليم المصرى وسلكه الى بلاد النوبة .

(<sup>٥٦)</sup> العبارة فى الأخبار : « ورد عليه وعلى كثير » .

(٥٧) في الأخبار : «السوفسطائيين»...

(٥٨) يقول عنه صاحب « نرهة الأرواح » لوحة ٦ : « ان كتابه في البرهان لم يرتضه أهل البراعة من المنطقيين (وان) حنين بن اسحاق أظهر لهذا الكتاب تعصبا عظيما جاوز فيه الحد».

وهــذا الكـتاب فى خس عشرة مقالة : «وغرضه فيه أن يبين كيف الطريق فى تبيين ما يتبين ضرورة (وذلك غرض أرسطوطاليس فى كتابه الرابع من المنطق) . ويقول عنه

حنين بن اسحاق — وهو الذي وضع فهرستا اكتب جالينوس وترجها الى السريانية والعربية — أنه لم يقع لأحد نسخة تامه باليونانية من كتاب (البرهان). وأنه جال في طلبه بلاد الحزيرة والشام ومصر الى أن بلغ الاسكندرية فل يجد منه شيئاً الا بدمشق نحواً من لصفه الا أنها مقالات غير متوالية ولا تامة . ثم يذكر كيف ترجم المقالات الموجودة منه الى السريانية ومن ترجمها الى العربية . . . (انظر العيون ومن ترجمها الى العربية . . . (انظر العيون ا : ١٠٠ والاخبار ١٣١ والفهرست ٢٩١) الذكورة الا عند اليعقوبي ٥٥ : «كتاب في فرقة أصحاب الحيل» .

0

46

5

3

94

d

(٦٠) في العيون والاخبار: « العسرة » ولم يرد ذكر هـذا الكتاب في تبت مؤلفات جالينوس في المراجع المذكورة. وانما ورد ذكره فقط عند القفطي وابن ابي أصيبعه عند نقلهم لهذه الحكاية من ابن جلجل.

(٦٦) لفظة « من » ساقطة فى الاخبار .
(٦٦) هذه العبارة فى العيون ١ : ٨٠ :
«قد أعد بندقاً من قار وقطران » . وفى
الاخبار ١٣٤ : «قد أخذ بندقة معمولة من
اللبان والقطران » .

(٦٣) هذه العبارة فى العبون : «فم صاحب الأضراس المدودة» . وفى الأخبار : «فم الذى له الأضراس المدودة» .

(٦٤) في العيون: «أغلقهما». وفي الأخبار: غلقها»

(٦٥) كذا في العيون . وفي الاخبار : «أعده» .

(٦٦) كذا في العيون . والعبارة في
 الاخبار : «تجاوز الى أن قطع » .

(٦٧) في العيون : «قال : فلما » . وفي

الأخبار : «قال جالينوس : فلما . . . » . (٦٨) كذا في العيون . وفي الأخبــار : «وقلت لهم » .

(٦٩) سأقطة من العيون والاخبار .

(٧٠) في العيون : « فلطمه» » وفي الاخبار : « فملكه » .

(٧١) كذا في العيون . وفي الاخبار :
 «ألف جالينوس» .

(۷۲) لم يرد اسم هذا الكتاب في ثبت كتب جالينوس في المراجع المذكورة وانما ورد فقط عند القفطي وابن أبي أصيبعه في نقلهما لهذا النس عن ابن جلجل. وفي العيون (١: ١٨) عند الكلام على كتاب «الأدوية المركبة» لجالينوس. يذكر أن هذا الكتاب «قاطاجانس» الى قسمين. الأول يعرف بكتاب «قاطاجانس» وهذا الاسم يقابل الكامتين اليونانيتين تهته عوده ومعناه «بحسب الأجناس» أي أن اسم الكتاب كاملا: «تركيب الأدوية بحسب الأجناس». (وانظر حاشية (٣٣) ص ٢٦).

(۷٤-۷٤) هذه العبارة فى الاخبار: «.... الشيخ المقدم ، الذى كان يداوى الجرحى ، وذلك الهيكل هو البيارستان ». وفى العيون: «... الشيخ المقدم الذى كان فى الهيكل الذى كان يداوى الجرحى وذلك الهيكل البيارستان ». وعبارة ابن جلجل تستقيم بزيادة لفظة «من» بعد لفظة «المقدم».

(٧٥) في العيون والأخبار : « فُبرأ » .

(٧٦) في العيون والاخبار : « دبره » .

(۳۷) في العيون والاخبار : « من » .

(۷۸) فى العبون والأخبار: « القلقطار» .
وكذا فى أكثر كتب المفردات الطبية . واللفظة الموجودة عند ان جلجل وهى: « الخلقطارى»

- وهي موجودة أيضا في شرح أسها، العقار ص ١٧ - أقرب الى الأصل اليوناني الذي هو المحامة تطورت من الاسم اليوناني القديم καλκητάριον لأن الحرف الأول من هذه الكلمة ينطق خاء لا قافاً . ولهذه المادة أسها، أخرى مثل «القلقديس» و «القلقند» وهو المعروف بد: «الزاج» ومنه الأحر والأصفر والأخير هو «القلقطار» ويعرف الآن بد «سلفات النحاس». وفي الكلام على صناعته وماهيته وخصائصه راجع (القانون على صناعته وماهيته وخصائصه راجع (القانون على صناعته وماهيته وخصائصه راجع (القانون على صناعته وماهيته وخصائصه راجع (القانون

(۲۹) في العيون والاخبار: «لمنوس» وهو الصواب، وقد اشتهرت هذه الجزيرة في الزمن القديم بصناعة الطبن المختوم. وانظر ما يحكيه جالينوس عن سفره الى جزيرتى قبرس ولمنوس لمشاهدة هذا الطبن في مفردات ابن البيطار (۲: ۱۶۹ – ۱۰۰ و ۳: ۱۰۳ –

 (^^) في العبون «عمل» وهي ساقطة في الاخبار .

(٨١) الطين المحتوم: terra sigillata وهو الطين المجلوب من جزيرة لمنوس. ويقال إن امرأة كانت قيمة على هيكل ارطاميس بهذه الحزيرة وكانت تجهز من هذا الطين تجيئة وتجففها حتى تصير في حد الشمع اللين ثم تختمها

بالحاتم المنقوش عليه صورة الآلهة ارطاميس فيصبر هـذا الطين دوا، يعرفه جبع الأطباء (وقتئذ) يسمونه « الخواتم اللمنية » أو الحواتم اللمنيسية ، نسبة الى هذه الجزيرة ، ويستعمل هذا الطين فى مداواة الجراحات الطرية بدمها والقروح العتيقة العسرة الاندمال ، وينفع أيضاً فى مداواة نهش الافاعى وغيرها من الهوام » ، (ابن البيطار ٣ : ١٠٦ – ١٠٨ والقانون (ابن البيطار ٣ : ١٠٦ – ١٠٨ والقانون

(AY) في العيون : « في »

(٨٣) في العيون: «على ما ذكره من نفسه».

<sup>(A)</sup> في العيون : «في كل» .

(٨٥) في العيون : « بقراءة » .

(<sup>A٦)</sup> في العيون : « للمعلمين » .

(AV) في العيون : « واخوانه » .

(۸۸) في العيون : «كما» .

( <sup>(A9)</sup> فى العيون: « . . كتابه فى حيلة البر . » وسبق الكلام عليه فى حاشية ( ٣٦) ص ( ٤٧) . ( <sup>(90)</sup> فى العيون: « وكان متصفحاً لكلام

جيع . . . » .

(٩١) هذه العبارة ساقطة عند القفطى .

(٩٢) في العيون : « العلم » .

(۹۳) في العيون : «ولكنه» .

(٩٤) في العيون : «مستصعبه» .

(٩٥) فى العيون : « لحمول » .

# الطبقة المخامسة من الحجامة الاسكندرانيين (١)

لما ظهرت دولة المسيح عليه السلام ، وانتشرت دعوته في بلاد الروم ، وتنصر جميعهم ، ظهر بالاسكندرية قوم فلاسفة (٢) نحارير ، فنظروا فها و جدوه من الكتب القديمة ، نظر متعقبين لما فيها ، فاختصروا كتب جالينوس كلها ، وصرفوها إلى الجمهُ ل (١) والجوامع (١) وليسهل حفظهم لها ، ومعرفتهم بها ، ولم يغيروا الأصول . فوجد حنين الترجمان (٥) ، هذه الكتب على الأصل والجوامع ، فهي موجودة كذلك إلى اليوم ، فرئيس الاسكندرانيين انقيلاوس (٦) الاسكندراني ، الذي (٧) ألف من كلام جالينوس المشهور كتاباً ، عدة مقالته ، ثلاث عشرة مقالة ، وله كتاب في أسرار الحركات وهوكتاب ، ألفه فيمن جامع وبه علة من العلل المزمنة ، ذكر فيها ما يولد عليه ، وما يدفع ضرر ذلك (٧) باذن الله . هذا الذي شهر اسمه بينهم وعددهم كثير .

(١) أنظر تفصيل الكلام على هذه الطبقة
 من الحكماء عند ابن أبي أصيبعه (١٠٣:١ ١٠٠) وعند القفطى (ص ٧١).

(٢) في الفهرست ص ٢٩٧: ذكر من فسر كتب جالينوس وجمها واختصرها ولا سيا كتب الستة العشر ، وهم : «اصطفن ، وجلسيوس ، وانقيلاوس ، ومارينوس ، الاسكندرانيون » . وكذا ذكر القفطى في نرجة «انقيلاوس» ص ٧١ . وقد ذكر ابن أبي أصيبعة (١: ٣٠١) نقلا عن «المختار ابن الحسن بن بطلان » أنهم كانوا سبعة ، وهم :

أصطفن وجاسيوس وثاوذوسيوس وأكيلاوس وانقيلاوس وفلاذيوس ويحيي النحوى» .

 (٣) في الأصل : « الحمل » بالمهملة . ومعنى الجُهمل : « الملخصات » .

(٤) الجوامع : الكتب الشاملة التي تجمع المعانى المفرقة في كتب كثيرة .

(°) هُو أَبُو زَيْدَ حَنْيِنَ بِنُ اسْحَاقَ العبادى المُتُوفَ سَنَةَ ٢٦٠ هُ وَسَتَأْتَى تُرْجَتُهُ صَ (٦٨) وهو الذي أَلْفَ رَسَالَةً ( فَهْرَسَتَ ) لَكَتَبْ جَالِينُوسِ المُتَرْجَةَ الى السريانية والعربية . وقد نشرها برجشتريسر سنة ١٩٢٥ ، ١٩٢٥ عَنْهُ وَقَدْ نُشْرِهَا

Hunain ibn Ishāq, Über die syrischen und arabischen Galen Übersetzungen, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XVII, 2, 1925.

Neue ثم استدرك عليها بحثاً آخر بعنوان Materialien zu Ḥunain ibn Ishāq's Galen-Bibliographie (Abh. K. M., XIX, 2, 1932).

(٦) ورد اسمه هكذا في العيون والفهرست وله ترجمة عند القفطي في الاخبار ص ٧١ . ويقول الدكتور « ماكس مايرهوف » في بحثه القيم عن مدرسة الاسكندرية وانتقالها الى بغداد ، عند الكلام على ( انقيلاوس) : « ان هذا الاسم لم يوضح بعمد ، وهو يذكرنا بالساحر ( انكسيلاوس الذي عاش في أيام أغسطس . ويمكن أيضاً أن يكون أصله نیکولاوس ، أو هیروکلس ، أو أرکیلاوس أو ما أشبه ذلك » ( انظر : التراث اليونا في ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوى ص ٤٧) . (V) ورد مثل هذا الكلام عنـــد القفطى في ترجمة انقيلاوس (ص ٧١) مع خلاف بسيط في العبارة فهو يقول : «وهو الذي جع من منتوركلام جالينوس ثلاث عشر مقالة فيأسرار الحركات ألفها فيمن جامع وبه علة مزمىة وذكر ما يولد عليه ذلك وما يدفع به ضرره» .

وقد ناقش هذا النص الدكتور مارهوف وقال عنه: «هذا الموضع على هذه الصورة غير مفهوم، ولعله من خطأ النساخ. فمن غير المكن أن تكون ثلاثة عشر (كتاباً)

هذا ما ذكره الدكتور مايرهوف وهو على صواب في هذا الاعتراض الى حد ما . إلا أنه في تعليقه على نص القفطي ، أبدل كلة « مقالة » بكامة «كتابا » واستبعد أن يكون ثلاث عشرة كتابا في موضوع واحد كهذا . والصواب « ثلاث عشرة مقالة » . فالعبارة نقلها القفطي عن ابن جلجل ، وهي هنا أوضح ، ولم تضطرب إلا لسقوط لفظة « وله كتاب » قبل : « في أسرار الحركات » . أما قول مابرهوف أن عنوان هذا الكتاب غير موجود في مكان آخر . فالواضح الآن أن القفطي أخذه عن ابن جلجل وإن لم يذكر ذلك . وأنكتاب أسرار الحركات لانقيلاوس وليس لجاليتوس . وفي منتخب صوان الحكمة للسجزى لوحة ١٠٩ ، أن أبا على بن زرعة البغدادي نقـل جوامع «نيقولاوس» ولعله « انقيلاوس » المذكور الذي جمع من كــــلام جالينوس ثلاث عشر مقالة .

# [٣٦] الطبق السّا وستر من لم يكن في أصله روميًا والإسريانيًا والإفارسيا

لما أظهر الله الاسلام ، وفشت دعوة نبينا محمر صلى الله عليه وسلم ، وذلك فى دولة هِرَقُل (1) قيصر ، وكان مسكنه بالشام بانطاكيه ؛ انحسَمت بدعوة الإسلام كل دعوة ظاهرة . ثم أعلا الله كلمة التقوى ومنار الهدى ، فصارت للعرب الدولة العظمى ، والرئاسة الكبرى ، والحكمة البالغة العلى ، وخمدت كل دولة قاهرة ، وكل ملة ظاهرة ، واختار الله له يثرب داراً ، والحجاز قراراً ، والأنصار أصحاباً .

فهن كان فى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الحكماء الأطباء ، ممن شهر اسمه وفشا سره :

<sup>(</sup>١) هو القيصر هرقل ملك القسطنطينية وكان حكمه من سنة ٦٤١-٦١٠ م

#### - 17 - 1810

ابن كَلَدة الشقفي (1) : كان قد تعلم الطب بناحية فارس واليمن (7) وتمرّن هنالك (٣) وعرف الدواء (٤) ، وكان يضرب العود (٥) ، تعلم ذلك أيضاً بفارس واليمن ، و بقى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيام أبى بكر وعمر وعثان ( وعلى بن أبى طالب ) (٦) ومعاوية (رضى الله عنهم) (٦) وقال له معاوية (٧) [٣٤] ما الطب يا حارث؟ فقال : الأرّم (٨) يا أمير المؤمنين (٩) ، يعنى الجوع .

وكان (١٠) فى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أطباء من حى أنمار . ودخل على أحد أصحابه ، صلى الله عليه وسلم ، وبه جرح ، فقال للطبيبين : أيكما أطب؟ فقال أحدهما : أنا يا رسول الله . فقال : فدونك إذاً . قيل له يا رسول الله ، أفى الطب خير؟ قال نعم . أنزل الدواء من أنزل الداء (١١١) . فاطلق وأجاز (١٢) ، صلى الله عليه وسلم .

وحضر (۱۳) عمر رضى الله عنه حين نجرح ، طبيب ، فقال : اسقوه لبناً ، فإن خرج من جرحه فهو هالك ، فخرج اللبن من الجرح ، فدل على أن معاه معقور (۱۶) . فقال له : اعهد عهدك ، فاست بالبث (۱۰) من أهل القبور . وهذا ما ثور عن الحارث بن كلدة (۱۲) . ويُروى عن سعد بن أبى وقاص . قال : مرضت مرضاً ، فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لى : إيت الحارث بن كُلدَة ، فإنه رجل يتطبّب . فامر رسول الله بإتيان الأطباء ومسالتهم عا بين أيديهم ، صلى الله عليه وسلم .

١٦ — الحارث بن كلدة : المعروف بطبيب العرب توفى حوالى سنة ١٣ هـ وأصله من تقيف من أهل الطائف ، رحل الى أرض فارس وأخذ الطب فى مدرسة جنديسابور ، وطبب فى أرض فارس ، ثم عاد الى بلاده . انظر ترجمته فى : الطبقات ٤٧ ، والاخبار ١٦١ – ١٦٦ ، والعيون ١ : ١٠٦ – ١٩٨ والاستيعاب لابن حجرا : ٢٨٨ والاستيعاب لابن عبد البر بهامش الاصابة .

(۱) ورد اسمه فی الاخبار: «الحارث بن کلدة بن عمرو بن علاج الشقفی» . وفی تهذیب التهذیب ۱۰: ۶۹۹ فی ترجة «أبو بکرة ، نفیع الشقفی» — الذی کان عبداً للحارث واستلحقه بنسبه — بقیة نسب الحارث بن کلدة . وأیضا فی الاصابة والاستیعاب

- (٢) ساقطة من العيون .
- (٣) في العيون : « هناك » .
- (٤) في العيون : « وعرف الداء والدواء » .
  - (٥) في العيون : «بالعود» .
    - (٦) زيادة من العيون .
  - (٧) هذا الاسم غير واضح بالأصل .

(^^) « الأزم » في اللغة : « الحيدة » و « المسك » يقال أزم الرجل عن الشيء أمسك عنه . وقد ورد هذا الحوار بين معاوية والحارث عند القفطي ١٩٦٧ ، وذكر ابن أبي أصيبعة ١ : ١٩١٠ هذا الحوار منسوباً الى على وفي نفس الصفحة ينقل كلاما من حوار الحارث مع كسرى أنو شروان ومما جا، فيه : « قال فا أصل الطب؟ قال : الأزم ، قال فما الأزم ؟ . أصل الطب؟ قال : الأزم ، قال فما الأزم ؟ . أصبته ، وفي آخر ترجة الحارث من الكتب أصيبعة ١ : ١٦٣ أن للحارث من الكتب المحاورة في الطب بينه و بين كسرى أنو شروان » .

(٩) في الاخبار ١٩٢ : «يا معاوية».

(۱۰) هذا الخير الذي يسوقه المؤلف مضطرب المعنى. ولم يرد عند القفطى ولا ابن أبي أصيبعة فيما نقلاه عن ابن جلجل ويظهر أنهما لاحظا هذا الاضطراب فآثرا انفاله ؛ وقد جاء هذا الخبر في كتاب « الطب النبوى ص ۸۹ » لابن قيم الحوزية المتوفى سنة ۲۰۱ هـ وهـذا

نصه: « ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح فاحتقن الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا اليه، فزعم (في موطأ مالك: فزعما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: (في موطأ مالك: فقال) أوقى الطب خير يا رسول الله ؟! فقال: (في موطأ مالك: فرعم زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) أزل الدوا، الذي أترل الداء وفي موطأ مالك: الأدوا، الذي أترل الداء موطأ مالك: (وفي موطأ مالك: الأدوا، الذي أراب الداء موطأ مالك (وفي موطأ مالك).

(۱۱) ورد هذا الحديث بلفظ آخر فى الجامع الصحيح للبخارى عن عطاء عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أنزل الله من دا، إلا أنزل له شفا، » ( البخارى ٧ : ١١).

(۱۲) أى أن في هذا الحديث معنى إباحة التداوى وجواز التطبيب وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله كما يقول الصوفية : كل شي، بقضا، وقدر فلا حاجة للتداوى ، وحول هذا الجديث كلام طويل في جواز اطلاق التداوى أو تقييده ، أفظر مثلا : (شرح العيني على البخارى ١٠: ١٥٠، شرح الزرقاني على المواهب النبوى ص ٨) .

(۱۳) هذا الحبر عن عمر بن الحطاب لما قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة سنة ۲۳ هـ . وقد أورده ابن الأثير (۳ : ۲۱) بقوله : «ودعى له [عمر بن الحطاب] طبيب من بنى الحرث بن كعب فسقاه نبيذا فخرج غير متغير فسقاه لبنا ، فخرج كذلك أيضا . فقال له : إعهد يا أمير المؤمنين . قال : قد فرغت ». وقد ذكره أيضا ابن الجوزى بأسانيد متعددة

وبروايات مختلفة (مناقب عمر ٢١١/٢١٥/٢١١/ ٢٢١) . وورد هذا الحبر أيضاً في شرح نهج البلاغة ٣ : ١٤٤ وجميع هذه المراجع لم تذكر اسم الطبيب .

(١٤) معقور : مجروح .

(١٥) يريد أنك أصبحت في عداد أهل

(١٦) يرمى ابن جلجل من ايراد هذا الحبر ، الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإتيان الأطباء وسؤالهم عما لديهم من علم وتجربة . وقد ورد هذا الخبركاملاً في العيون (١:١١٠)

وزاد فيه بعد قوله « . . . فانه رجل يتطبب» قوله : «فلما عاده الحارث ، نظر اليه . وقال : ليس عليه بأس ، اتخذوا له فريقة بشيء من ورد مثل هذا أيضاً مع خلاف في العبارة عند القفطي ١٦٦ . وانظر أيضاً هذا الحديث بسنده في سنن أبي داود ( ٢ : ١٥٣ ) . وفي الاصابة لابن حجر وفي الاستيعاب لابن عبد البوامشه وعلق عليه بقوله «فدل ذلك على أنه جائز أن يشاور أهل الكفر في الطب اذا كانوا من أهله » .

### ١٧ – ابن أبي رمثة

[ ۱۱ ] كان طبيباً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عالما بصناعة اليد <sup>(۱)</sup> . روى نعيم <sup>(۲)</sup> عن ابن أبى عيينة <sup>(۳)</sup> عن ابن أبحر <sup>(٤)</sup> عن زياد عن لقيط <sup>(٥)</sup> عن ابن أبى رمثة <sup>(۱)</sup> قال : أتيت النبى <sup>(۷)</sup> صلى الله عليه وسلم ، فرأيت بين كمّفيه الخاتم <sup>(۸)</sup> ،

١٧ — ابن أبي رمثة التميمي : هكذا عرف اسمه في كتب تراجم الأطباء . ولم ترد ترجمته الا عند صاعد الأندلسي ٤٧ ، والقفطي ٤٣٦ ، وابن أبي أصيبعه ١ : ١١٦ . وأرجح أنهم نقاوها عن ابن جلجل. فقد أوردوا هذه الترجة مطابقة لألفاظه ، الا أنَّها مختصرة عند صاعد والقفطي أما ابن أبي أصيبعة فقد أوردها نصا عن ابن جلجل ونسب النقل اليه ، بل انه وقع في الأخطاء التي ساقها ابن جلجل في حديث «أبي رمثة» مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده — كما سأبين ذلك فيما بعد — ومن هذا يتضح أن ترجمة « ابن ابى رمثة » كطبيب لم تعرف الا عن طريق ابن جلجل . الا أنه أورد في هذه الترجمة خبراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط فيه بين « ابن أبي رمثة » وأبيه « أبي رمثة » وصحف في أسها. رجال هــذا السند . وصحة هذا الخبر «كما ورد في (مسند ابن حنبل ٤ : ١٦٣ )» : « . . . . حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثني عبد الملك بن أبجر عن اياد بن لقيط عن أبي رمثة . قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى ( والصواب : ابنى ، كما ذكر ذلك فى نفس الصفحة وكما ورد عند ابن عبد البر في الاستيَّعابُ ) فرأى — أي الابن — التي بظهره ، فقال : يا رسول الله ألا أعالجها لك ، فاني طبيب! . قال : أنت رفيق ، والله الطبيب» : وقد أورد إبن حنبل في مسنده هذا الحديث من طرق عدة وبروايات مختلفة وكلها تنتهي في السند عند اياد بن لقيط عن أبي رمثة . وليس فيها عبارة «خاتم النبوة» وأنما ورد في احداها : « . . . . ورأيت على كتفه مثل التفاحة . . . » وأرجح أن ابن جلجل وضع ترجمة ابن أبي رمثة معتمدا فيها على هذا الحديث .

وأبو رمثة التميمى: قيل اسمه رفاعة بن يثربى وقيل يثربى بن رفاعة وقيل ابن عوف وقيل عارة بن يثربي وقيل حبان بن وهب وقيل حبيب بن حبان وقيل خشخاش . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعنه اياد بن لقيط وغيره» (تهذيب التهذيب ١٢ : ٩٧ ، الاصابة وبهامشه الاستيعاب ٤ : ٧٠ )

وقد ذكرت أن فى أسها، رجال هذا الخبر — عند ابن جلجل — تصحيف وتحريف ، وتصويبه : ابن أبى عبينة = ابن عبينة (سفيان) ، أبحر = أبجر ، زياد عن لقيط = اياد بن لقيط (وانظر تراجهم فى الحواشى التالية). فقلت: «إنى طبيب، فدعنى أعالجه، فقال: أنت رفيق، والطبيب الله». عَلِم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفيق اليد، ولم يكن فائقاً فى العلم. بيان ذلك قوله: والطبيب الله.

وروى نعيم ، أن أبنّ بن كعب اشتكى ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا يعالجه (٩) .

> (١) العبارة فى العيون ١ : ١١٦ « مزاولا لأعمال اليد وصناعة الجراح» .

> (۲) هو لعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن هام بن سلمة بن مالك الحزاعي . أبو عبد الله المروزي الفارضي مات سنة ۲۲۸ ه في السجن في محنة خلق القرآن (تهذيب التهذيب ۱۰ : ۲۵۸ – ۶۲۳)

(٣) كذا فى العيون . والصواب : «ابن عيينة » وهو : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالى . أبو محمد الكوفى . ولد سنة ١٠٧ه وتوفى سنة ١٩٨ ه (تهذيب التهذيب ٤ : ١١٧ – ١٢٢)

(٤) في العيون : «أبجر » وهـــذا أصح ، وهو : عبد الملك بن سعيد بن أبجر الكناني

( النهذيب ٢ : ٣٩٤ – ٣٩٥ ) وانظر الترجمة التالية عند ابن جلجل .

(٥) كذا في العيون وهو تصحيف ،
 والصواب: «عن إياد بن لقيط» وهو: إياد بن
 لقيط السدوسي (تهذيب التهذيب ١: ٣٨٦)
 (٦) كذا في العيون . والصواب: «عن

أبى رمثة »كما سِبق في التعريف بالمترجم .

(٧) في العيون ومستد ابن حنبل :
 «رسول الله»

 (A) العبارة في الاخبار : «ورأى خاتم النبوة ، وظنه ألما» .

(٩) «ثبت فى الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى أبيّ بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه» (زاد المعاد ٣ : ١٨).

### ١٨ — ابن أبحر

كان طبيبا عالما ، وكان فى أيام بنى مروان ، وكان عالما نحريرا ، ورُوى أن عمر بن عبد العزيز ، كان يبعث إليه بمائيه (١).

14 ـ ذكره ابن أبي أصيبعة (١ : ١١٦) باسم : «عبد الملك بن أبجر الكنانى» (وليس: أبحركا هو منا) . وقد ذكره صاعد في الطبقات (٤٨) باسم : « ابن الحبر وهو الكنانى » . وواضح أن اسم « الحبر » محرف عن « أبجر » أو « أبحر » . كا عند ابن جلجل ، الذي أرجح أنه مصدر صاعد في هذه الترجمة . ويذكر ابن جلجل هنا ويتابعه صاعد وابن أبي أصيبعة ، أنه كان طبيباً للخليفة عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخلافة من سنة ٩٩ – ١٠١ ه . ثم يزيد ابن أبي أصيبعة : « أنه كان المتولى التدريس في مدرسة الاسكندرية في عصرها الأخير قبل الفتح الإسلامي ، وأنه كان مسيحياً وأسلم على يد عمر بن عبد العزيز وهو أمير قبل الخلافة ، فاما أفضت إليه الخلافة سنة ٩٩ ه ، نقل التدريس من الاسكندرية إلى أنطاكية وحران وتفرق في البلاد » . وقد ترجم له ابن فضل الله في مسالك الأبصار (ج ٥ ق ٣ لوحة ٢٤٤) باسم عبد الملك الم أبحر ونقل ترجم له ابن فضل الله في مسالك الأبصار (ج ٥ ق ٣ لوحة ٢٤٤) باسم عبد الملك

ومن المعروف أن مسألة نقل التدريس من الأسكندرية إلى أنطاكية وحران ذكرها الفارابي المتوفى سنة ٣٣٩ . (العيون ٢ : ١٣٥ في ترجمة الفاراب) وذكرها المسعودي المتوفى سنة ٣٤٥ في التنبيه ص ١٠٥ وذكرا أيضاً أسماء المشتغلين بالتعليم وليس من بينهم عبد الملك بن أبجر .

ويثبت ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب ( ٢ : ١٩٩٤ – ٣٥٥ ) ترجمة لد : « عبد الملك ابن سعيد بن حيان بن أبجر الهمداني ويقال الكناني الكوفي » . جاء فيها عنه : « وكان من أطب الناس ، فكان لا يأخذ عليه أجراً » . ثم يذكر أنه توفي بعد [ سفيان ] الثورى المتوفي سنة ١٦١ ه . وقد جاء في نكان لا يأخذ عليه أجراً » . ثم يذكر أنه توفي بعد [ سفيان ] الثورى المتوفي سنة ١٦١ ه . وقد جاء في نصوانياً وأسلم . ومن العجيب أن سلسلة نسبه المذكورة في كتب المحدثين ، كلها أسماء عربية ، وفي نصوانياً وأسلم . ومن العجيب أن سلسلة نسبه المذكورة في كتب المحدثين ، كلها أسماء عربية ، وفي الممارف لابن قتيبة ص ٢٣ : أن بني أبجر ينتسبون إلى بني فراس من كنانة وأنهم كانوا أطباء في الكوفة » . وليس من الهين ، التوفيق بين كلام ابن أبي أصيبعة وترجمة ابن أبجر في التهذيب وغيره من كتب الرجال . فن غير الممكن أن ابن أبجر كان من علماء مدرسة الاسكندرية ، وحضر فتح العرب لها سنة ١٩ ه ومات بعد سنة ١٦١ ه . ولم أعثر لابن أبجر على ترجمة له في كتب تراجم الأطباء ، إلا في الطبقات ، وهي مختصرة جداً ، وفي العيون ، وقد زاد عليها هذا النص الخطير عن انتقال التدريس من مدرسة الاسكندرية مهران المتوفى سنة ١٤٨ ه على خلاف في ذلك ] ، وبر واية سفيان الثورى، عنه أيضاً . وما يلفت النظر أن ابن أبي أصيبعة ذكر بعض من رووا عن ابن أبجر أو روى عنهم وأكثرهم توفي حول منتصف النظر أن ابن أبي أصيبعة ذكر بعض من رووا عن ابن أبجر أو روى عنهم وأكثرهم توفي حول منتصف النظر أن ابن أبي أصيبعة ذكر بعض من رووا عن ابن أبجر أو روى عنهم وأكثرهم توفي حول منتصف

القرن الثانى الهجرى وهذا يؤيد أن ابن أبجر الذى يعنيه ، هو المذكور فى كتب تراجم المحدثين . وأن ترجمته له (كطبيب) لا تزيد عما أورده ابن جلجل ، الذى أعتبره مصدراً له ولصاعد لتشابه العبارة فى هذا الجزء من الترجمة . أما هذه الزيادة التى أوردها ابن أبى أصيبعة ، فيخيل إلى ، أنه خلط بين صاحب الترجمة وشخصية أخرى .

وقد تعرض الدكتور ما يرهوف لهذه المسألة وناقشها مناقشة قيمة وخلص منها إلى فرضين : « إما أن يكون ابن أبجر عاش بعد الخليفة عمر بن عبد العريز بكثير (حوالى ٢٠ سنة) و إما أن نكون هنا بازاء طبيبين مختلفين اسمهما واحد . وثانى هذين الفرضين أكثر الاثنين احتمالا» . ( التراث اليونانى ٢٤ – ٢٧) .

ويقول لكلير (١: ٦٢): أنه نقل من مصدر لاتيني عنوانه « نشأة الكيمياه » تأليف «مورينوس » والأصل باللغة العربية ، « أنه قد عاش في الاسكندرية فيلسوف مسيحي اسمه «أدفر» كان شغوفا بعلم الكيميا ، وتتلمذ عليه شاب روماني اسمه «مورينوس » وتعلم منه صناعة الكيميا ، وعن مورينوس هذا ، أخذ خالد بن يزيد المتوفى سنة ه ٨ ه هذه الصناعة ، وألف فيها رسائله وكتبه . ويظن لكلير أن أدفر هذا هو ابن أبحر الذي قال عنه ابن أبي أصيبعة أنه تولى التدريس في مدرسة الاسكندرية قبل الفتح الاسلامي ولعل ابن أبحر الذي قبل الفتح الاسلامي ولعل ابن أبي أصيبعة أنه تولى التدريس في مدرسة الاسكندرية قبل الفتح الاسلامي ولعل ابن أبي أصيبعة خلط بينهما (Leclerc, Histoire de la médecine arabe)

واسم مريانوس هذا معروف فى الكتب العربية فقد ذكر له صاحب كشف الظنون (٢: ١٧٨٤) رسالة بعنوان «مقالتا مريانس الراهب لخالد بن يزيد فى الكيميا» وذكره أيضا ابن خلكان فى ترجمة خالد بن يزيد (١: ١٦٨).

<sup>(</sup>١) في الطبقات : « بمائه إذا مرض » .

#### ١٩ — ماسرمويه

كان يهودي المذهب سريانيا (۱) ، وهو تولى في الدولة المروانية (۲) تفسير كتاب أهرُن بن أعين القس (۱۳) إلى العربية ، ووجده عمر بن عبد العزيز في خزائن الكتب ، [۳٦] فامر بإخراجه ووضعه في مُصَلاًه ، فاستخار (۱۶) الله في إخراجه إلى المسلمين للانتفاع (۱۰) به ، فلما تم له في ذلك أربعين (۱) صباحا (۱۷) أخرجه إلى الناس و بقه في أيديهم . حدثني أبو بكر مجد بن عمر بن عبد العزيز (۱۸) بهذه الحكاية في مسجد القرموني (۱۹) سنة تسع وخمسين وثلا ثمائة (۱۰) .

19 \_ ماسرجويه الطبيب البصرى، ويكتب اسمه أيضاً «ماسرجيس» كما في الفهرست. كان معاصراً للخليفة « مروان بن الحكم » ( ؟ ٦ - ٥ ٦ ه ). ولم أعثر له على تاريخ وفاة في الكتب التي ترجمت له . ويذكر صاعد والقفطي وابن أبي أصيبعة : أنه تولى لعمر بن عبد العزيز ترجمة كتاب أهرن القس إلى العربية [ من السريانية ] . والحقيقة أنه ترجم هذا الكتاب ( الكناش ) أيام مروان بن الحكم ، وحفظ في خزائن كتب الأمويين إلى أن وجده الخليفة عمر بن عبد العزيز ( ٩٩ - ١٠١ ه) فحرضه بعضهم على إخراجه للناس للانتفاع به .

وانظر ترجمة ماسرجويه فى الفهرست ٢٩٧ ، والطبقات ٨٨ ، والأخبار ٣٢٤ – ٣٢٦ ، والعيون ١ : ٣١٦ – ١٦٤ ، ٢٠٤ ، ومختصر الدول ١٩٢ – ١٩٣ . ومسالك الأبصار ج ٥ ق ٣ لوحة ٢٧٤ – ٤٨١ .

وقد ذكر الأب بول سباط فى ملحق فهرسته ص ٣٠ ثلاثة كتب من مؤلفات ماسرجويه هى : ١ ـــ كتاب فى الغذاء ، ٢ ـــ كتاب فى الشراب ، ٣ ـــ كتاب فى العين .

> (١) فى عنوان هذه الطبقة (السادسة) أنهم: «من لم يكن فى أصله رومياً ولا سريانياً ولا فارسياً» والمؤلف يذكر أن ماسرجويه سريانياً . وهمذا صحيح ؟!

(٢) العبارة فى العيون : «وأنه تول فى الدولة المروانية تفسيركتاب . . .» وفى الأخبار : « وهو الذى تولى فى أيام مروان فى الدولة المروانية تفسير

كتاب . . . » . و فى مختصر الدول : « وهو الذى تولى فى أيام مروان تفسير كتاب . . . »

(٣) فى الأصل: «أهرى بن أعين الغير » وهو تصحيف . وبا أثبتنا فهو الصواب كما فى جميسع المصادر . وأهرن القس من أهل الأسكندرية وكناشه فى ثلاثين مقالة ، زاد عليها ماسرجيس مقالتين . (العيون 1 ، ؟ ، الأخبار ٨٠ ، والفهرست

- ٢٩٧ ) . وهو أول كتاب طبى علمى باللغة العربية .
  - (٤) في العيون والأخبار : « واستخار» .
    - (٥) في الأخبار : « لينفع به » .
- (٦) في الأخبار والعيون : « أربعون » . وهو الصواب .
  - (٧) في الأخبار: « يوما » .
- (A) ورد هذا الاسم في العيون كاملا كما هنا .
  وفي الأخبار سقط منه « عبد العزيز » .

وهو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عبسى بن مزاحم [ مولى الخليفة عمر بن عبد العزيز ] المعروف بابن القوطية من أهل قرطبة وأصله من أشبيلية المتوفى سنة ٣٦٧ ه صاحب كتاب الأفعال وتصاريفها نشره جويدى سنة ١٨٩٤ وكتاب تاريخ افتتاح الأندلس نشره هوداس سنة ١٨٨٩ وكتاب ونشره أيضاً ربيرا سنة ١٩٢٦ ( تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى ٣٧٠ – ١٩٣١ وابن خلكان ١ ٢١٢ - ٣١٥ و بغية الوعاة ١٨٥ والديباج البيام علياتيمة ١ : ٢١١ ) .

(٩) القرمونى: نسبة إلى قرمونة. مدينة بالأندلس فى الشرق من أشبيلية. ( الروض المعطار ١٥٨ ، ياقوت ٧ : ٧٧ ، تاج العروس ٩ : ٣٣ ) .

(۱۰) فى ترجمة ماسرجويه المذكور أورد ابن جلجل هذا النص الهام جداً عن ترجمة ماسرجويه لكتاب (كناش) أهرن القس بن أعين من السريانية إلى العربية . وقد اهتم العلماء والمشتغلون بتاريخ العلوم بهذا النص ، لأهميته فى تاريخ العلم ، ولدلالته على قدم الترجمة ، ووجود خزائن للكتب فى صدر الدولة الإسلامية .

وواضح أن ابن جلجل أول من دون هذا النص فقد تلقاه شفاها من « محمد بن عمر بن عبد العزيز » وهو من أحفاد عيسى بن مزاحم الذي كان مول للخليفة عمر بن عبد العزيز ثم انتقل إلى الأندلس وأنسل بها ، ومنه عرف أبناؤه وأحفاده هذا الحبر . وعن ابن جلجل نقله المؤرخون ، وأثبتوا أنه مصدره كا في العيون والأخبسار ومختصر الدول . (وافظر الحاشية (٨) في هذه الصفحة ) .

## الطبقة السابعة من حكماء الاسلام ممن برع فى الطب والفلسفة منم اسلام ومسيحيون

۲۰ — بختیشوع

الطبيب ، كان مسيحتى المذهب ، وكان فى أيام أبى العباس القائم (١) أمير المؤمنين ، وسحبته وعالجه ، وكان جليلا فى صداعة الطب ، موقرا ببغداد لعلمه وصحبته للخليفة وولده .

<sup>(</sup>١) فى الطبقات ٣٦ والأخبار ١٠٠٠: «أبى العباس وإنما بدأ فى زمن المهمدى (وافظر التعريف السفاح » والمعروف أنه لم يكن فى زمن السفاح بالترجمتين ٢٠ و ٢١) .

#### ۲۱ - جريل

[ابن] بختيشوع ، طبيبا حاذقا نبيلا . (١) ولمجتيشوع تواليف فى الطب ، ككتابه فى الزينة ، وككناشٍ له صغير ينسب إليه ، وخدم المنصور بالله ، ثم نشًا ابنه جبريل ، فل محله ، ونبُل نبّل أبيه ، وخدم ملوك بنى العباس .

٢٠ – ٢١ ــ هاتان الترجمتان عند ابن جلجل مختصرتان جداً وفيهما خلط تاريخي ، ولا يتيسر تحديد شخصيتيهما وقد تداخلتا ببعضها لأن ابن جلجل عندما بدأ في الترجمة الثانية منهما عاد إلى الحديث عن الترجمة السابقة . وقد جرى القفطى وابن أبى أصيبعة على نقل كلام ابن جلجل فيمن يترجمان له . ويظهر أنهما لاحظا هذا الخلط والإيجاز عنده فلم ينقلا عنه .

5

ولتصحيح ما ذكره ابن جلجل ، سأذكر الثلاثة الأول من آل بختيشوع – وهم أسرة كبيرة من السريان النساطرة – فأولم : جورجيس بن بختيشوع الجنديسابورى ، رئيس أطباء جنديسابور، وقد استقدمه إلى بغداد سنة ١٨٤ ه الخليفة المنصور وصار طبيبه الخاص إلى أن توفى فى خلافته سنة ١٥٢ ه .

وثانيهم : ابنه بختيشوع الذي استقدمه الخليفة المهدى من جنديسابور ليحل محل أبيه جورجيس . فظل في خدمته وخدمة الهادي والرشيد إلى أن توفى .

وثالثهم : ابنه جبريل الذي نبغ في حياة أبيه وصارطبيباً لجعفر بن يحيى البرمكي ، حتى قدمه إلى الخليفة هارون الرشيد فضارطبيبه الخاص وزل لديه منزلة ممتازة وجعله رئيساً للأطباء . وظل على ذلك زمن الأمين والمأمون ، حتى توفى في خلافته سنة ٢١٣ ه . ومن مؤلفاته الروضة الطبية . نشره بول سباط سنة ١٩٢٧ ( راجع الفهرست ٢٩٦ و ١٩٢١ و ٢١٦ و ١٠١ و ١٠٢١ و ١٠٢١ و ١٠٢١ و المون ١ ، وختصر الدول ٢١٤ و ١٢٣ ، ومسالك الأبصار والعيون ١ : ٢٣ ، ومسالك الأبصار ج ٥ ق ٣ لوحة ٥٥٤ – ٢٧١ و انظر أيضاً : في مجلة المشرق ( ٨ : ١٠٩٧ ) مقالا عن بختيشوع الطبيب وأسرته ليوسف غنيمه ) .

<sup>(</sup>١) من هنا يعود الكلام على الترجمة السابقة (وانظر التعريف المذكور).

#### ۲۲ — بوطنا ابن ماسویه

[ ٢٧] مسيحى المذهب سرياني ، قلده (١) الرشيد ترجمة الكتب القديمة (الطبية) (٢) مما وُجد بَأَنْقِرَة (٣) وعَمّورية (٤) وبلاد الروم (٥) ، حين سباها المسلمون (٦) ، ووضعه أمينا على الترجمة ، (٧ ووضع له كتّاباً تحذاقا يكتبون ٧) . وخدم هارون (٨) والأمين والمـّامون ، وبتى على ذلك إلى أيام المتوكل (٩) . وكانت (١٠) ملوك بني هاشم ، لا يتناولون شيئا من أطعمتم ، إلا بحضرته ، وكان يقف على رءوسهم ومعه البَرَانيُّ (١١) بالجوارشات (١٦) الهاضمة المسخنة الطابخة المقوية للحرارة الغريزية في الشتاء. وفي الصيف الأشر بة الباردة والجوارشات (١٣) . وكان معظّا ببغداد ، جليل المقدار .

وله فى الطب أسرار خلدها منافع للناس. منها : كتابه الذى سماه بالبرهان ، ثلاثون كتابا (۱٤). وكتابه المعروف بكتاب البصيرة. وكتابه المعروف بالكمال والتمام. وكتابه فى الحميات. وكتابه فى الفصد والحجامة. وكتابه فى الأدوية. وكتابه [٣٨] المعروف

۲۲ \_\_ أبو زكريا يوحنا (أو يحى) بن ماسويه ، من أطباه مدرسة جنديسابور ، هاجر إلى بغداد فى أول القرن الثالث الهجرى ، وهناك أقام بهارستانا، وجعله الحليفة المأمون فى سنة ٢١٥ هـ = ٨٨٠ م رئيساً لبيت الحكة . وقو فى سنة ٣٤٣ هـ = ٨٥٧ م وكان حنين بن اسحاق من تلاميذه ، وقد اشهر بجانب علمه بالطب ، برجمة الكتب الطبية القدمة إلى العربية .

وابن جلجل أول من ذكر عنه ذلك حتى أن ابن النديم وابن أبي أصيبعة لم يذكراه بين المترجمين ونقلة العلوم، ولكن صاعد وابن أبي أصيبعة والقفطى فى ترجمتهم لابن ماسويه، نقلوا نص كلام ابن جلجل منسوبا إليه وفيه قوله: إن الرشيه قلده ترجمة الكتب . . . الخ . ومع ذلك ، فان كتب التراجم ، على أن ابن ماسويه دخل بغداد فى زمن المأمون وخدمه وخدم المعتصم والواثق والمتوكل إلى أن مات فى عصره . أما الرواية عن معاصرته للرشيد فينفرد بها ابن جلجل . كما أن فتح أنقره وعمورية (المذكورتان فى ترجمته هنا) كان فى زمن المعتصم سنة ٣٢٣ ه . وهذا يؤيد أن يوحنا لم يتصل بالرشيد .

وانظر ترجمته فى الفهرست ه ٢٩ – ٢٩٦ ، والطبقات ٣٦ ، والعيون ١ : ١٧٥ – ١٨٣ ، والأخبار ٣٨٠ – ٣٩١ ، ومختصر الدول ٢٢٧ . ومسالك الأبصار ج ٥ ق ٣ لوحة ٤٨٤ – ٤٩٢ . بالمشجر (١٥)، كناش له قدر . وكتابه فى الجذام ، لم يسبقه أحد إلى مثله . وكتابه فى الأغذية . وكتابه فى الأغذية . وكتابه فى الأدوية المسهلة و إصلاحها . وكتبه كثيرة (١٦) فى غير ما شىء مما عجز عنه غيره . وكان حنين بن إسحاق تلميذه وخادمه . وكان طبيبا حسن البصارة بالتئاليف والعلاج ، يُعد فى قعّدُد (١٧) المتقدمين .

(١) في الأخبار : « وولاه » .

(٢) ساقطة من العيون .

(٣) أنقرة (أنكورية) : كانت من بلاد الروم وفتحها المعتصم فى طريقه الى عموريه سنة ٣٢٣ ه. وهي الآن عاصمة الدولة التركية (ابن الأثير ٦ : ٣٣٩ ، وياقوت ١ : ٣٩٠). (<sup>3)</sup> عمورية : فتحها المعتصم سنة ٣٢٣ ه.

(²) عمورية : فتحها المعتصم سنة ٢٢٣ ه. وكان فتحها من أعظم الفتوحات الاسلامية (ابن الأثير ٣ : ٣٣٩ ، وياقوت ٣ : ٧٣٠).

(°) في العيون والأخبار : «وسائر بلاد الروم» .

(٦) العبارة في الأخبار : «حين فتحها المسلمون وسبوا سيما » .

(Y-V) هذه العبارة ساقطة فى العيون، ونصها فى الأخبار: «ورتب له كتاباً حذاقاً يكتبون بين يديه».

(A) في الأخبار : « الرشيد » .

(١٠) في الأخبار : « وكان » .

(۱۱) البرانى: جمع « برنية »وهى إناء من الخزف أو الفخار و ربما كانت من القوارير التخان الواسعة الأفواء ( تاج العروس ) .

(١٢) كذا في الأخبار، وفي العيون ومسالك الأبصار:

« الجوارشنات » وكلاهما صواب . . .

(١٥) من هذا الكتاب نسخة يعنوان: «الكناش المشجر الكبير» تخطوطة سنة ٩٥، وهى فى مكتبة بركات اخمد بمدينة تونك فى الهند ونسخة أخرى فى مكتبة بتنه بالهند رقم ٢١٦٧

(١٦) انظر بقية مؤلفاته في الفهرست ٢٠٢، والطبقات ٣٦، والأخبار ٢٨١ والعيون ١ : ١٨٣ وله في دار الكتب كتاب « الأزمنه » برقم ؛ ميقات م ونشر له الأب بول سباط ثلاثة كتب هي :

١ - جواهر الطيب المفردة طبع سنة ١٩٣٧
 ٢ - ماء الشعير طبع سنة ١٩٣٩

٣ – النوادر الطبية التي كتب بها يوحنا بن ماسويه الى حنين بن اسحاق حين انتقطع عن مجلسه – طبع سنة ١٩٣٤

(۱۷) القعدد: القريب الآباء من الجد الأكبر. والمقصود أنه ذو نسب أصيل فى سلسلة المتقدمين فى الطب والعلم . وراجع مادة «قعد» فى كتب اللغة .

#### ٢٢ – يُوحَنا ابن البطريق

الترجمان ، مولى المـــامون (١) أمير المؤمنين . كان أمينا على الترجمة ، حسن التادية العانى ، بكيء (٢) اللسان في العربية ، وترجم كثيرا من كتب الأوائل ، وهو ترجم كتاب أرسطاطاليس إلى الإسكندر ، المعروف بسر الأسرار (٣) . وهو كتاب السياسة في تدبير الرياسة .

ذكر (٤) يوحنا : أنه مشى فى طلبه ، وقصد الهياكل فى البحث عنه ، حتى وصل إلى هيكل عبد (٥) الشمس ، الذى كان بناه هرمس (١) الأكبر لنفسه يمجد الله تعالى فيه . قال : فظفرت فيه [ ٢٦] براهب متناسك (٧) ، ذى علم بارع ، وفهم ثاقب ، فتلطفت (٨) به ، وأعملت الحيلة عليه ، حتى أباح لى مصاحف الهيكل المودعة فيه . فوجدت فى جملتها المطلوب (٩ الذى أمرنى أمير المؤمنين بطابه مكتوبا بالذهب ٩). فرجعت (١) إلى الحضرة المنصورة ظافرا بالمراد (١١).

ولم يكن يوحنا هذا طبيبا . كانت الفلسفة أغلب عليه ، ولم يخدم بالطب ملكا ولا أميرا .

٢٣ ـ أبو زكريا يوحنا (يحى) ابن البطريق مترجم مشهور في أوائل القرن الثالث الهجرى .
 أنظر ترجمته في : الفهرست ٢٤٤، والأخبار ٣٧٩، والعيون ١ : ٢٠٥، ومختصر الدول ٣٣٩ وراجع أيضاً : كتاب سارتون M. Steinschneider, ZDMG, L (1896), p. 281 وأيضاً : كتاب سارتون « مقدمة إلى تاريخ العلوم » ١ : ٢٥٥.

 (١) الخليفة المأمون بن هارون الرشيد كانت خلافته ( من سنة ١٩٨ – ٢١٨ ه) .

(۲) في الأخبار ونحتصر الدول: « ألكن » وهي معنى « بكي » الواردة هنا . و يقول عنه ابن أبي أصيبعة : « أنه كان لا يعرف العربية حق معرفتها » .

(٣) يوجد من هذا الكتاب نسخ متعددة في العالم . وفي مكتبة سوهاج نسخة قديمة جيدة برقم ١٦٧ تاريخ وقد اطلعت على تصوير لها بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية (فيلم ٤٧٩) وعليها راجعت

النص الوارد هنا . وذكر الأب بول سباط فى : (1500 Manuscrits) تعريفاً بنسخة من هذا الكتاب وأورد نصاً من مقدمته ، راجعت عليه أيضاً. كما يوجد بدار الكتب نسخة أخرى برقم ٣٩ فراسة وأخرى فى الخزانة التيمورية برقم ١٠٢

(٤) الكلام من هنا حتى آخرترجمة ابن البطريق لم يردق كتب التراجم. وقد نقل ابن جلجل هذا الكلام من مقدمة ترجمة ابن البطريق لكتاب السياسة المذكور. (°) فى كتاب السياسة ، نسخة سوهاج ص ٣ : «عيد الشمس» وفى نسخة سباط : «عبد شمش».

(٦) في نسخة سباط : «بناه اسقلابيوس لنفسه » .

(۷) فى نسخة سوهاج : « بناسك مترهب » .
 وفى نسخة سباط : « بناسك متعبد مترهب » .

(^) نسخة سوهاج : «فاستلطفت له». و فى نسخة سباط : «فتلطفت له».

(٩-٩) كذا في نسخة سوهاج . وفي نسخة سباط :
 « الذي نحوه قصدت و إياه اتبعت » .

(۱۰) كذآ فى نسخة سوهاج . و فى نسخة سباط :
 وفصدرت » .

(۱۱) يذكر يوحنا بن البطريق بعد هذا الكلام (فى مقدمة كتاب السياسة) أنه : « جد فى ترجمته ونقله من اللسان اليونانى إلى اللسان الرومى ثم من اللسان الرومى إلى اللسان العربي » .

#### ٢٤ - حنين بن احاق

تلميذ يوحنا بن ماسويه ، عالماً بلسان العرب ، فصيحاً باللسان اليوناني جداً ، بارعاً في اللسانين بلاغة بلغ بها تمييز علل اللسانين . ونهض (١) من بغداد إلى أرض فارس،

٢٤ — هو أبو زيد حنين بن اسحاق العِبَادى – والعباد قبائل شتى من بطون العرب نزلوا الحيرة وكانوا نصارى – و يعد حنيناً من أئمة الترجمة فى الإسلام . وقد كان رئيساً لبيت الحكمة فى بغداد الذى أنشأ. الخليفة المأمون سنة ٢١٥ هـ = ٨٣٠ م .

ويورد ابن جلجل في ترجمة حنين هنا ، خبراً عجباً عن تعلمه العربية بفارس على الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين ، وأنه هو الذي أدخل هذا الكتاب بغداد . وقد أورد هذا الخبر جميع من ترجموا لحنين مثل ابن أبي أصيبعة والقفطي وابن العبرى وصاعد ، ومن المؤكد أنهم نقلوه عن ابن جلجل ، الذي اعتقد ، أنه وهم فيه \_ لأن الخليل بن أحمد مات سنة ١٧٥ ه على الأكثر أي قبل أن يولد حنيناً ، الذي ولد سنة ١٩٤ ه و لم يتنبه لهذا الخطأ ، بمن نقلوا هذا الخبر ، إلا صاعد الأندلني ، الذي عقب عليه بقوله : « و لم يكن الخليل بن أحمد بأرض فارس ، وإنما كان بالبصرة وتوفى بها في سنة سبعين ومائتين ، وبين وفاته و وفات حنين المذكور تسعون سنة . فافظر ! ؟ » . وقد أجمعت كتب التراجم على وفاة حنين « يوم الثلاثاء ألله المندر» . وقد أجمعت كتب التراجم على والمنت عنو متن الثلاثاء ألل كانون الأول سنة ١١٨٥ للاسكندر » متابعين في ذلك الفهرست لابن النديم ، عدا ابن أبي أصيبعة فقد ذكر وفاته « يوم الثلاثاء أول كانون الأول من سنة ١١٨٨ للاسكندر » وهو لست خلون من صفر سنة ١٢٦ ه وكانت مدة حياته سبعين سنة » . وافظر ترجمته في : الفهرست ١٩٩٤ ، الطبقات ٣٦ – ٣٧ ، الأخبار ١٧١ – ١٧٧ ، الديون وفيات الأعيان ا : ١٨٤ - ٢٠٠ ، عنصر الدول ٢٠٠ – ٢٠٠ ، منتخب الصوان لوحة ١١٨ ، تاريخ حكما وفيات الأعيان ١ : ١٨٩ ، الزغة لوحة ٢٠٠ ، روضات الجنات ٢٦٤ . وراجع أيضاً بروكلمان ١ : ٢٠٠ والمعت الأعيان ١ : ٢٠٠ . وراجع أيضاً بروكلمان ١ : ٢٠٠ والمعت المعتون بن اسحاق المذكور ص ٢٥ والمعتون بن اسحاق المذكور ص ٢٥ والمعتون بن اسحاق المذكور ص ٢٥

وكان الخليل بن أحمد النحوى رحمه الله ، بارض فارس ، فلزمه حنين ، حتى برع فى السان العرب . وأدخل كتاب العين بغداد . ثم اختير للترجمة ، وائتمن عليها . وكان المتخير لها (٢) جعفر المتوكل (١) على الله ، ووضع (٤) له كُتّاباً [٤٠] نحارير عالمين بالترجمة ، كانوا يترجمون ويتصفح حنين ما ترجموا . كأسطيفن (٥) بن بسيل ، وحبيش (١) ، وموسى ابن أبي خالد الترجمان (٧) ، (ويحيى بن هارون (٨)) .

43

وخدم حنين بالطب المتوكل على الله ، (وحظى فى أيامه (٩)) ، وكان يلبس زّاراً ، وتعلم لسان اليونانيه باسكندرية (١٠). وكان جليلا فى ترجمته . وهو (الذى (١١)) أوضح معانى كتب بقراط وجالينوس ، ولخصها أحسن تلخيص ، وكشف ما استغلق منها ، وأوضح مشكلها . وله تواليف نافعة متقنة (١٢) بارعة . وعمد إلى كتب جالينوس ، فاحتذى فيها حذو الاسكندرانيين ، فصنعها على سبيل المسالة والجواب ، فاحسن فى ذلك .

وله (۱۳ كتاب في صناعة المنطق ، لم يسبقه إلى مثله غيره ، لحسن تقسيمه ، وبراعة نظامه . وألف (۱۳ في الأغذية كتاباً عجيباً . وله كتاب في تدبير الناقهين ، وفي الأدوية المسهلة ، والأغذية على تدبير الصحة ، لم يسبقه إليه أحد . وله كتاش اختصره من كتاب [21] بولش (۱۲) . وله تواليف (۱۵) عدة ، لولا التطويل أتيت باسمامها .

ومات حنين بالغم من ليلته . ولذلك قصة ظريفة أنا ذاكرها ، حدثني بها وزيرً عن (٢١) أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله (٢٢) . قال : كنت مع أمير المؤمنين المستنصر بالله رضى الله عنه ، فجرى الحديث ، فقال : أتعلمون كيف كان موت حنين بن اسحاق؟ قلنا : لا يا أمير المؤمنين ، قال : خرج المتوكل على الله يوماً ، وبه خُمار ، فقعد في

مقعده ، فــًاخذته الشمس. وكان بين يديه الطيفوري (٢٣) النصراني الكاتب(٢٤) ، وحنين: ابن اسحاق . فقال له الطيفورى : يا أمير المؤمنين ، الشمس [٤٢] تضر بالخمار (فقال المتوكل لحنين : ما عندك فبا قال؟)(٢٥) فقال حنين بن اسحاق : يا أمير المؤمنين ، الشمس لا تضر بالخمار. فلما تناقضا بين يديه، كشفهما (٢٦ عن صحة أحد القولين ٢٦). فقال حنين يا أمير المؤمنين ، الحمار حال للخمور(٢٧) ، ٢٨ والشمس لا تضر بالحمار ، إنما تضر بالمخمور٢٨). فقال المتوكل : لقد أحرز حنين من طبائع الألفاظ وتحديد المعانى ، ما فاق به نظرا<sup>ء</sup>ه <sup>(٢٩)</sup>. فوجم لها الطيفوري . فلما كان في ذلك اليوم<sup>(٣٠)</sup> ، أخرج حنين من كُمَّه كَمَّابًا ، فيه صورة المسيح مصلوباً ، وصُوَر أناس (٣١) (من اليهود (٣٢)) حوله . فقال له الطيفورى : يا حنين ؛ أهؤلاء صلبوا المسيح؟ فقال : نعم . (قال له الطيفوري)(٣٣) : أبضُق عليهم . قال حنين : لا أفعل . قال الطيفورى : ولم؟ قال حنين : لأنهم ليسوا الذين صلبوا المسيح . إنما هي صور (مخطوطة (٣٤)) . فـــاشهد عليه الطيفوري (٣٥) ورفع (٣٦) إلى المتوكل، يساله إباحة الحكم عليه بديانة (٣٧) النصرانية ، فبعث (٣٨) في الجاثليق(٣٩) والأساقفة ، وسئلوا عن ذلك ، فـُاوجبوا لعنةَ حنين ، فلعن سبعين لعنةَ ، بحضرة [٤٣] الملأ من النصاري، وقطع زُزّاره . وأمر المتوكل أن لا يصل إليه دواء من قِبَل (٤٠٠ حنين ، حتى يستشرف على عمله (٤١) الطيفوري . وانصرف حنين إلى داره ، فمات من ليلته ، فيقال مات غماً (وأسفاً)(٤٢)، أو ستى نفسه سماً ، فهذه قصة موت حنين بن اسحاق الترجمان(٤٣) .

<sup>(</sup>۱) العبارة من قوله: « ونهض من بغداد .... فلزمه حنين » تتفق مع العيون . أما في الأخبار فالعبارة : « ونهض من بغداد إلى أرض فارس ودخل البصرة ولزم الخليل بن أحمد حتى برع . .» وملازمته للخليل بن أحمد فيم بن جلجل

لأن الخليل مات قبل ولادة حنين ؟ ! .

(٢) في العيون والأخبار : " ﴿ لهَا » .

<sup>(</sup>٣) لفظة «جعفر» ساقطة من العيون والأخبار. وهو الخليفة المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم

العباسي ( ۲۳۲ – ۲۲۷ هـ) ,

<sup>(</sup>٤) في الأخبار : « وجعل » .

<sup>(°)</sup> فى العيون والأخبار «كأصطفن ». وهو أصطفن ابن بسيل ، أحد الذين اشتهر وا بالترجمة إلى العربية ، ويقول عنه ابن أبى أصيبعة : «كان يقارب حنين بن اسحاق فى النقل إلا أن عبسارة حنين أفصح وأحلى ».

 <sup>(</sup>٦) هو حبيش بن الحسن الدمشق ، المعروف
 بحبيش الأعم . وهو ابن أخت حنين بن اسحاق

وتلميذه. وقد اشهر بالطب والترجمة. ويذكر القفطى:

ا أن من جملة سعادة حنين ، صحبة حبيش له ،

نان أكثر ما نقله حبيش نسب إلى حنين ، وكثيراً

ما يرى الجهال شيئاً من الكتب القديمة مترجماً

بنقل حبيش ، فيظن الغر منهم أن الناسخ أخطأ

أن الاسم ويغلب على ظنه أنه حنين ، وقد صحتف .

نيكشطه و يجعله حنين » . (الأخبار ١٧٧) ،

(Y) في العيون والأخبار : , « موسى بن خالد الرجمان » . قال عنه ابن أبي أصيبعة (١ : ؛ ٢٠) 
« كان لا يصل إلى درجة حنين أو يقرب منها » .

(A) في الأصل : « يحيى النحوى » . وقد ضرب عليه بالشطب ، وهو ساقط في العيون . وما أثبتنا

رياده من معيون : وفي مير موجود ي ، د مبار (١٠) في العيون : « اليونانيين بالأسكندرية » . و في الأخبار : « اليونانية بأصله » .

(١١) زيادة من العيون والأخبار .

(١٢) في العيون والأخبار : « مثقفة » .

(١٣-١٣) العبارة في الأخبار : «وله كتاب في المنطق أحسن فيه التقسيم ، وألف في الأغذية . . . » .

الكر (١٤) حكم يونانى طبيعى قديم العهد مشهور الذكر نقل الأطباء قوله فى كتبهم إلا أنه كان ضعيف النظر فى ذلك . . . » . ( الأخبار ه ٩ ) .

(۱۰) أنظرئبت مؤلفات حنين فى الفهرست ؟ ۲۹-۲۹۰ ، والعيون ۱ : ۱۹۸ – ۲۰۰ ، والأخبار ۱۷۳ وعقود الجوهر ؟ ۹ – ۹۹ و يروكلمان ۱ : ۲۰۰ والملحق ۳۶۳ . و يرجستراسر . . .

(١٦) داود بن حنين: لم يشتهركأبيه وأخيه. ويقول عنه ابن أبى أصيبعة : « لا يوجد له من الكتب ما يدل على براعته وعلمه ، وإن كان الذي يوجد له إنما هوكناش واحد » .

(۱۷) هو أبويعقوب اسحاق بن حنين توفى سنة

۲۹۸ ه وأشتهر بالترجمة وأجادها . وهو من أوائل
 من ألف في تراجم الأطباء كتاباً .

(١٨) في الأخبار ومختصر الدول : « فخدم » .

(۱۹) هذا الكتاب، انفرد ابن جلجل بنسبته لإسحاق ولم يذكره أحد عن ترجم له ، إلا القفطى فقد ذكره في ترجمة ه ، ولا القفطى فقد ذكره بعد نقله لحذا النص عن ابن جلجل . وقد ذكر ابن الندم هذا الكتاب في ترجمة « ثامسطيوس » عل أنه من تأليفه وليس من تأليف أرسطو ، وذكر أنه في مقالتين . وليس في سبع كا يذكر ابن جلجل هنا .

(۲۰) ثامسطيوس: أحد الفلاسفة المشهورين في زمانه ، كان كاتباً ليوليانوس قيصر (۱۰۱)؛ ق م ) وقد شرح أكثر كتب أرسطو وفسرها. وصنف ليوليانوس المذكور كتاباً في التدبير وسياسة المهالك ، وألت أيضاً رسالة لهذا القيصر في الكف عن اضطهاد النصارى . ( الفهرست ۲۵۳ ، الأخبار ۱۰۷ ، مختصر الدول ۱۳۹) .

(٢١) لفظة « عن » ساقطة من العيون .

(۲۲) هو الحكم الثانى المستنصر بالله بن عبد الرحن
 الثالث . الحليفة الأموى التاسع ( ۳۵۰ – ۳۲۹ه
 ۹۲۱ – ۹۲۱ ه) .

(۲۳) هو إسرائيل بن زكريا الطيفوري متطبب الفتح ابن خاقان ، كان مقدماً في صناعة الطب ، جليل القدر عند الخليفة المتوكل على الله العباسي . ولقب جده بالطيفوري لأنه كان طبيباً لطيفور مولى الخيزران أم الهادي والرشيد . (العيون 1 : ١٥٧ – ١٥٨ ، الأخبار ٢١٨)

(٢٤) كذا بالأخبار، وفي العيون : « الطبيب » .

(٢٥) تكلة من العيون . وهي ساقطة من الأخبار .
 (٢٦-٢٦) ساقطة من الأخبار .

(٢٧) في الأخبار : ﴿ حَالُ الْمُحْمُورِ ۗ .

(٢٨-٢٨) ساقطة من الأخبار .

(٢٩) في الأخبار: « ما بان به عن نظرائه » .

(٣٠) في الأخبار: «بعد ذلك اليوم». وفي العيون
 « في غد ذلك اليوم».

(٣١) في العيون والأخبار : « أناس » .

(٣٢) ساقطة في الأخبار والعيون .

(٣٣) ساقطة من الأخبار .

(٣٤) ساقطة من الأخبار والعيون .

(٣٥) كذا في الأخبار . وفي العيون : « فاشتد ذلك على الطيفوري » .

(٣٦) في العيون والأخبار : « و رفعه » .

(٣٧) في الأخبار : « لديانة » :.

(٣٨) في العيون والأخبار : « إلى » .

(٣٩) في رسالة حنين « فيها أصابه من المحن والشدائد» ورد إسم هذا الجائليق : « ثوذسيس » .

(٤٠٠) في الأخبار : « من عند » .

(٤١) في الأخبار : «يشرف عليه الطيفوري وتحضر عمله » .

(٤٢) زيادة من العيوث .

(قصة فصة المليفورى بشكل آخر مضطرب يختلف عنها هنا . وهي أنه بصق على الصور فعلا ، فرفع عنها هنا . وهي أنه بصق على الصور فعلا ، فرفع الطيفورى الأمر إلى الخليفة المتوكل يسأله إباحة الحكم عليه لديانة النصرانية ، وأوجب الجاثليق والأساقفة حرمانه . وواضح أن امتناعه عن البصق — كما ذكر ابن جلجل — هو الذي أوجب اتهامه بالنصرانية .

وهذه القصة عن موت حنين تفرد بها ابن جلجل وهو يرويها بالسماع من وزير الحكم المستنصر . ونقلها عنه أكثر من ترجموا لحنين .

وقد أوردها ابن أبي أصيبعة نقلا عن مؤلفنا وزاد عليها أن : « أحمد بن يوسف بن ابراهيم [ ابن الداية ] قد ذكر في رسالته في المكافأة ما يناسب مثل هذه الحكاية عن حنين » . ومع الأسف

رجعت إلى الطبعات المختلفة من كتاب المكافأة فلم أجد فيها هذا الحبر . . . فهل هذا الكتاب المطبوع ا غير كامل؟! أو أن النسخة الخطية التي طبع عليها – وقد كانت وحيدة في العالم ولا يعلم أين هي الآن – كانت مخرومة ؟ ! وإذا علمنــــا أن ابن الداية . كان أحد كتاب الدولة الطولونية وتوفى سنة . ٣٤ ه على الأرجم – أدركنا أن هذا الحبر عن موت حنين كان معروفاً في المشرق قبل تأليف ابن جلجل لكتابه وأن هذه الحكاية التي سمعها ودونها لها أصل من الصحة. رغم أن ابن أبي أصيبعا لم يقبلها ، وذكر بعد ذلك قصة أخرى اعتقد أنها الأصح في ذلك معتمداً على رسالة وجدها من تأليف حنين نفسه ألفها «فها أصابه من المحن والشدائد من الذين ناصبوه العداوة من أشرار أطباء زمانه المشهورين » . وأتى بنص الرسالة كاملة ( العيون ١ : ١٩٠ – ١٩٧ ) وهي رسالة طريفة جداً توضح حياة حنين وما لاقاه من خصومه وحساده – من الأطباء النصاري - وهي تتفق في موضوعها مع القصة التي أو ردها ابن جلجل عن صورة المسيح وما طلب منه من البصق عليها إلا أنها في هذه الرسالة كانت بین حنین و بین بختیشوع بن جبرائیل وکیف کاد له عند الخليفة المتوكل واحتال عليه حتى أثبت عليه الإلحاد والزندقة وسجن بسبب ذلك إلى أن ظهر ماكان احتال به عليه بختيشوع، وأفرج عنه المتوكل وصار حظياً لديه ولحقته السعادة التامة . ومن العجب أن نهاية هذه القصة التي ارتضاها ابن أبي أصيبعة لا تصلح سبباً لموت حنين بالغير والأسف . وقد ذكر البيهتي في تاريخ حكماء الإسلام ( ص ١٦ – ١٧) حكاية بصق حنين على صورة المسيح – من غير ﴿ كُرُ لِلْمُتُوكُلُ فَمِهَا – عَلَى أَنْهَا خَبَرُ مِنْ أَخِبَارُ حَنْنَ ولم يذكر أنها من أسباب موته .

### ٢٥ — أبو بوسف يعقوب بن اسحاق

٥٢ \_ هو المعروف بفيلسوف العرب وفيلسوف الإسلام . و بقية نسبه ، و ينتهى إلى قحطان ، مذكور عند ابن النديم وصاعد وابن أبى أصيبعة والقفطى . وكلام ابن جلجل هنا عن الكندى انفرد به و لم يرد عند أحد قبله من المؤرخين و إنما نقله عنه بالنص من جاء بعده ونسبوه إليه . و في كلامه هنا أوهام تاريخية وقع فيها ، منها أن الكندى « شريف بصرى » وقد أجمع المؤرخون على أنه كوفى . ومنها أيضاً أن جده ولى الولايات لبنى هاشم . والذي عليه إجماع المؤرخين أن الذي ولى الولايات لبنى هاشم هو والده « اسحاق بن الصباح » . فقد ظل يتناوب ولاية الكوفة مع غيره فى أيام المهدى والرشيد ( أي من سنة ١٥٨ - ١٩٣ ) ومنها أيضاً أن من مؤلفاته كتاب « الجغرافيا في معرفة الأقاليم المعمورة وغيرها » ولم يرد ذكر فئ ترجمة « بطلميوس القلوذي » ( ص ٩٨ ) أن له كتاب « الجغرافيا في المعمورة من الأخير ذكر في ترجمة « بطلميوس القلوذي » ( ص ٩٨ ) أن له كتاب « الجغرافيا في المعمورة من الأرض ، وهذا الكتاب نقله الكندى إلى العربي نقلا جيداً ويوجد سريائياً » .

أما تاريخ وفاته فلم يذكر في كتب التراجم القديمة . وأكثر المحدثين على أن وفاته في حدود سنة ٥٥٥ هـ على الأرجح .

وانظر ترجمته فى : الفهرست ٢٥٥ – ٢٦١ ، والطبقات ٥١ – ٢٥ ، والعيون ١ : ٢٠٦ – ٢١٤ ، والأخبار ٣٦٦ – ٢٠١ ، والخنصر ٣٥٩ ، ومنتخب الصوان لوحة ١١٩ – ١٢٩ ، والنزهة لوحة ٢١٩ – ٢٢١ ، والنزهة لوحة ٢١٩ – ٢٠١ ، والنزهة لوحة ٢٠١ – ٢٠١ ، والمرح العيون ٢٢١ ، وتاريخ حكماء الإسلام ٤١ ، والمسالك مجلد ٥ قسم ٢ لوحة ٢٩١ – ٢٩٣ ، وسرح العيون لابن نباته ص ١٢٣ .

وراجع أيضاً مادة « الكندى » فى دائرة المعارف الإسلامية ، ورسائل الكندى التى نشرها الدكتور أبو ريده سنة ١٩٥٠ و ١٩٥٣ ، و بروكلمان ١ : ٢٠٩ والملحق ٣٧٣ . وفيلسوف العرب والمعلم الثانى للشيخ مصطفى عبد الرازق طبع مصر سنة ١٩٤٥ . ولخص المستصعب ، وبَسط العويص (٧) . وله (٨) في التوحيد كمّاب (٩) على طريق (١٠) أو التحاب المنطق في سلوك مراتب البرهان (١١) لم يسبقه إلى مثله أحد ، وكمّاب (١٢) في إثبات النبوءة (١٣) على تلك السبيل ، وله كمّاب سماه سبيل الفضائل (١٤) في آداب النفس وله كمّاب المعمورة وغيرها (١٦). واستخراج المعَمّى (١٧) .

(١) فى العيون والأخبار : «ونزل » والكلمة عند ابن جلجل : «وترك » تتفق مع قوله أنه بصرى. . وانتقل إلى بغداد ، أما ابن نباته فى سرح العيون فيقول أنه كوفى انتقل إلى بغداد .

(٢) في العيون : « وهناك » .

(٣) كلمة « الهيئة » . ساقطة من العيون . "

(٤-٤) ساقطة من الأخبار .

(٥) انظر ثبت مؤلفاته عند ابن النديم ٢٥٥ –
 ٢٦٠ ، والديون ١ : ٢٠٩ – ٢١٤ ، والأخبار
 ٣٦٨ – ٣٧٦ .

(٦) كذا في الأخبار ، و في العيون : « فباشرهم »

(۲) كلمة : « وبسط » . ساقطة من الأخبار .

(A) من هنا حتى آخر الترجمة لم يذكره صاحب العيون . وإنما ذكره صاحب الأخبار .

(٩) لم يرد اسم هذا الكتاب في ثبت مؤلفات الكندى
 وإنما ذكروا له في هذا المؤسوع:

«الفلسفة الأولى فيها دون الطبيعيات والتوحيد» وقد نشره الدكتور فؤاد الأهوافي سنة ١٩٤٨ بعنوان :

«كتاب الكندى إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى «
ونشره أيضاً الدكتور أبوريده سنة ١٩٥٠ ؛

«وكتاب » في افتراق الملل في التوحيد وأنهم
مجمعون على التوحيد وكل قد خالف صاحبه » ؛
ورسالة « في التوحيد من جهة العدد » .

١٠) في الأخبار : « سبيل » .

(١١) في الأخبار : " الزمان " .

(١٢) في الأخبار : « وله كتاب » .

(١٣) هكذا ذكره صاعد، وذكره ابن النديم والقفطى وابن أبى أصيبعة باسم: « رسالة فى تثبيت الرسل عليهم السلام ».

(١٤) ورد اسم هذا الكتاب فى المراجع المذكورة بعنوان : « تسهيل سبل الفضائل » . وذكره صاعد باسم : «كتاب آداب النفس» .

(١٥) كلمة «الجغرافية»، ساقطة من الأخبار. وليس فى ثبت مؤلفاته كتاب بهذا العنوان. وإنما يذكر القفطى فى ترجمة بطليموس القلوذى ص ٩٨ أن له كتاباً اسمه « الجغرافيا المعمورة من الأرض » ويذكر أن الكندى نقله إلى العربية.

راي في الأخبار بعد كلمة « وغيرها » . عبارة : « وله رسائل في ضروب من العلوم » ولا توجد كلمة « واستخراج المعمى » .

(۱۷) ورد اسم هذه الرسالة في ثبت مؤلفاته المذكورة بعنوان : «كتاب رسالة في الأساء المعماة » ، وتوجد نسخة من هذه الرسالة ضمن المجموعة الخطيه لرسائل الكندى المحفوظة بأيا صوفيا ومنها نسخه مصورة بدار الكتب المصرية برقم ومنها نسخه مصورة بدار الكتب المصرية برقم المحمى إلى أبى العباس أحمد بن المعتصم » . ونشرها الدكتور أبو ريده في الجزء الثاني من « رسائل الكندى » طبع سنة ١٩٥٣ .

### ٢٦ – ثابت بن قرة الحرانى

سكن مدينة بغداد . وكان الغالب عليه الفلسفة دون الطب<sup>(۱)</sup> ، وكان في دولة المعتضد<sup>(۲)</sup> ، وله كتب كثيرة في فنون من العلوم ، كالمنطق ، والحساب ، والهندسة ، والهيئة . وله كتّاب مدخل إلى كتّاب اقليدس عجيب ، وهو من المتقدمين في علمه جداً <sup>(۳)</sup> .

٢٦ ـــ هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن كرايا . . . الحرانى الصابىء ولد سنة ٢٢١ ه بحران – وانفرد ابن أبى أصيبعة أنه ولد سنة ٢١١ ه – وتوفى سنة ٢٨٨ ه . وكان من مشاهير نقلة العلوم فى الإسلام .

وانظر ترجمته فى : الفهرست ٢٧٢ ، والطبقات ٣٧ ، وتاريخ حكماء الإسلام ٢٠ – ٢١ ، ومختصر الدول ٢٥ – ٢١ ، ومختصر الدول ٢٥ – ٢١ ، والأخبار ١١٥ – ١٢٢ ، والعيون ١ : ٢١٥ – ٢١٥ ، ومسالك الأبصار ج ه ق ٣ لوحة ٩٠ ۽ ومقالة روسكا Ruska فى دائرة المبارف الإسلامية . و بروكلمن ١ : ٢١٧ والملحق ١ : ٣٨٤ .

والقفطي هو الوحيد من هؤلاء الذي نقل عنده في الأخبار كلام ابن جلجل .

ص ۲۷۲ ، والأخبار ۱۱۱ – ۱۲۰ ، والعيون ۱: ۲۱۸ – ۲۲۰ ، وفى كتاب ثيدمان WIEDEMANN « وثائق فى تاريخ العلوم » طبع سنة ١٩٢٠ ص ۲۱۰ – ۲۱۷ .

وهو الصواب .

 <sup>(</sup>١) كلمة « دون الطب » ساقطة في الأخبار .
 (٣) في الأصل : «المقتدر» وما أثبتنا من الأخبار

<sup>(</sup>٣) راجع ثبت مؤلفات ثابت بن قرة في الفهرست

#### ٢٧ — قسطا بن لوقا البعلبكي

مسيحيّ المخلة ، طبيب حاذق نبيل فياسوف منجم ، عالم بالهندسة والحساب ، وله في الطب تواليف حسان ، ككتابه في غلبة الدم ، [3] وكتّابه في نسبة الأخلاط ، وكتّابه في الفرق بين الحيوان الناطق والصامت (١٠) ، وكتابه في الفرق بين الحيوان الناطق والصامت (١٠) ، وكان في أيام المقتدر بالله (١٠)

۲۷ ــ قسطا بن لوقا البعلبكى : أحد مشاهير الأطباء ونقلة العلوم فى الإسلام . كان معاصراً للكندى المتوفى نحوسنة ٥٥٥ . وثابت بن قره المتوفى سنة ٢٨٨ . ولم تذكر له كتب التراجم تاريخ ميلاد أو وفاة . وانظر ترجمته فى :

الفهرست ٢٩٥، والطبقات ٢٧، والمختصر ٢٥٩، والأخبار ٢٦٢ – ٢٦٣، والعيون ١ : ٤٤٢ – ٢٤٥، ودائرة المعارف الإسلامية، و بروكلمان : ١ : ٢٠٤ والملحق ١ : ٣٦٥ .

(٣) كذا بالأصل. وذكره ابن العبرى فى المختصر فى زمن المعتمد ( ٢٥٦ – ٢٧٩). وهذا أرجح لأنه عاصر الكندى المتوفى نحوسنة ٥٥٥ ه وثابت ابن قرة المتوفى سنة ٢٨٨ ه. أما المقتدر فقد حكم من ( ٢٩٥ – ٢٩٦ ه). (١١ من هذا الكتاب نسخة قديمة مكتوبة سنة ٣٤٩ وهي ضمن مجموعة رقم ٣٤٨٢ بمكتبة احمد الثالث باستانبول .

(۲) راجع ثبت مؤلفات قسطا فی الفهرست ۲۹۵،
 والأخبار ۲۲۲، والعیون ۱: ۲۶۵ – ۲۶۵.
 والجزء الأول من فهرست الأب سباط ص ۵۸

#### ۲۸ - محمد بن زكريا الرازى

مسلم الخيلة ، أديب طبيب مارستاني (۱) ، دبر مارستان الري (۱) ، ثم مارستان بغداذ (۱) ، في ابتداء نظره (۱) ، يضرب العود ، ثم نزع عن ذلك (۱) ، وكان في ابتداء نظره في يضرب العود ، ثم نزع عن ذلك (۱) ، وأكب على النظر في الطب والفلسفة ، فبرع فيها براعة المتقدمين ، وألف في الطب كثيرة بديعة . منها : كتابه الذي سماه كتاب الجامع (۱) سبعون مقالة ، ومنها كتابه الذي بعث به إلى المنصور (۱) بن خاقان ، ومنها كتابه الذي سماه الأقطاب (۱) ، ومنها كتابه الذي على بن وهشوذان (۱۱) صاحب طبرستان ، وسماه الطب الملوكي (۱۱) ، ومنها كتابه في النقسيم والتجسيد (۱۱) ومنها كتابه في القوى والدساكر (۱۱) ، ومنها كتابه في الطب الروحاني (۱۱) التقسيم والتجسيد (۱۱) ومنها كتابه في الجدري (۱۱) ، ومنها كتابه المعروف بالفصول (۱۱) والف على بقراط وجالينوس كتاباً سماه كتاب الشكوك (۱۱) ، وحقق (۱۱) صناعة الكيميا وألف وألف على بقراط وجالينوس كتاباً سماه كتاب الشكوك (۱۱) ، وحقق (۱۱) صناعة الكيميا وألف

۲۸ \_ أبو بكر محمد بن زكريا الرازى . العلبيب والفيلسوف الإسلامى الكبير . ولد ونشأ بالرى ثم انتقل إلى بغداد . واختلف المؤرخون فى تاريخ وفاته وذكروا أنها كانت سنة ٣١١ هـ أو سنة ٣٢٠ ه . وأخيراً نشر روسكا Ruska مقالا عن البيروفى – وهو الذى وضع فهرست مؤلفات الرازى – عنوانه : « البيروفى كصدر لحياة الرازى وكتبه » ترجم فيه فقرات مأخوذة من فهرست كتب الرازى للبيروفى المخطوط بليدن تمين وفاة الزازى بالدقة فى ٥ شعبان سنة ٣١٣ ه = ٢٥ أكتوبر سنة ٢٩٥ م . وقد نشر النص العربى كاملا بول كراوس سنة ٢٩٦ ، بعنوان : رسالة للبيروفى فى فهرست كتب الرازى . وافظر ترجمته فى : الفهرست كتب الرازى . وافظر ترجمته فى : الفهرست ٩٢ و ٣٥ م ، تاريخ حكاء الإسلام العرب ٢٢ - ٢٧٠ ، الأخبار ٢٧١ – ٢٧٧ ، العيون ٢ : ٣٠٩ – ٣٢١ ، مسالك الأبصار ج ٥ ق ٢ لوحة ٢٠١ - ٣٠٠ ، الأخبار ٢٧٠ – ٢٧٠ ، العيون ٢ : ٣٠٩ – ٣٢١ ، مسالك الأبصار ج ٥ ق ٢ لوحة ٢٠١ – ٣٠٠ .

وراجع مقالة روسكا المذكورة في مجلة إيزيس Isis الجزء الخامس ص ١٦ – ٥٠ طبع بروكـــل سنة ١٩٢٣، ورسالة البيرونى التي نشرها بول كراوس، و « شرح حال محمد بن زكريا » للدكتور محمود النجم آبادى المطبوعة سنة ١٣١٨ وقد أدرج فيه المؤلف مجموع ما في فهرست ابن النديم ورسالة البيرونى وأخبار الحكاء وعيون الأنباء ، من تصانيف الرازى وبلغت ٢٥٠ مصنفاً . ودائرة المعارف الإسلامية ، و بروكلمان ١ : ٣٣٣ والملحق ١ : ٤١٧ .

فيها أربع عشرة مقالة (<sup>۲۱</sup>)، وألف في الجبر والخلع كمّا باً (<sup>۲۱)</sup>، وعمىً في آخر عمره بماء نزل في عينيه ، فقيل له : لو قَدَحْتَ (<sup>۲۲)</sup>! فقال لا ، قد نظرت إلى (<sup>۲۳)</sup> الدنيا حتى مَلَلْت ، فلم يسمح بعينيه للقدح (<sup>۲۲)</sup> وكان في دولة المكّفي (<sup>۲۰)</sup>.

(۱) نسبة إلى البيمارستان , وهي كلمة فارسية مركبة من لفظتين ( بيمار ) بمعنى مريض ، و ( ستان ) بمعنى مكان أو دار ، أى دار المرضى ، وللرازى «كتاب في صفات البيمارستانات و في كل ما كان يجده من أحوال المرضى الذين كانوا يعالجون فيه » . . ( العيون 1 : ٣١٠ ) .

(۲) قال ياقوت فى معجم البلدان فى الكلام على مدينة الرى : «أنشأ المسلمون فى هذه المدينة بهارستانا . ولم أهند إلى من أنشأه » . ولم يذكر أحمد عيسى بك فى « تاريخ البهارستانات » أكثر من هذه العبارة .

(٣) كان ببغداد في عصر الرازى عدة بهارستانات. وقد ذكرت بعض الكتب ومنها العيون أن الرازى در المارستان العضدى ببغداد الذي (افتتحه) عضد الدولة بن بويه سنة ٣٧٦ ه. والرازى توفى قبل ذلك بأكثر من نصف قرن. إلا أن ابن أبي أصيبعة (١: ٣١٠) علق على ذلك بقوله : « والذي صح عندى أن الرازى أقدم زماناً من عضد الدولة ، وإنما كان تردده إلى البهارستان من قبل أن يجدده عضد الدولة ».

(٤) في الأخبار : « طويلا » .

(٥) في الأخبار والمختصر : ﴿ أُمَّرُهُ ۗ .

(٦) لأنه «لما التحى وجهه ، قال : كل غناه يخرج من بين شارب ولحية لا يستظرف » . ( ابن خلكان ٢ : ٧٨ ) .

(V) هو كتاب « الجامع الحاصر لصناعة الطب »
 أو « الجامع السكبير » . و يعرف أيضا باسم « كتاب

الحاوى » وهو أعظم وأجل مؤلفات الرازى ، وقد كانت مسودات هذا الكتاب - بعد وفاة مؤلفه -عند أخت الرازى ، فبذل لها ابن العميد وزير ركن الدولة الديلمي دنانير كثيرة وحصل عليها . وقام بترتيبها مستعيناً بتلاميذ الرازى . ويوجد من هذا الكتاب نسخ وأجزاء متفرقة في المكتبات . وقد ترجم إلى اللاتينية وطبع فى برشيا بإيطاليا سنة ١٥٠٩ ، ثم أعيد طبعه في البندقية بين سنتي ١٥٠٩ و ٢ ٤ ه ١ م . وعلمت أن دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد جمعت نسخاً من هذا الكتاب وأعدتها للطبع . ( الفهرست ٣٠٠ ، العيون ١ : ٣١٤ – ٥ ٣١٥ ، الأخبار ٢٧٤ ، كامل الصناعة للمجوسي ه ، الذريعة ٦ : ٢٣٥ - ٢٣٦ ، روكلمان ١: ٢٣٤ والملحق. وفهرست كتب الرازي ص ٦. (A) هو «كتاب المنصوري» أوكتاب «الطب المنصوري » أو « الكناش المنصوري » يحتوي على عشر مقالات . وهو مختصر مشهور في الطب ، جمع فيه بين العلم والعمل . وتوجد منه نسخ خطية كثيرة . وقد ألفه الرازى باسم حاكم الرى منصور بن اسحاق بن أحمد بن أسد . الذي تولى من سنة . ٢٩ - ۲۹٦ ه ( ۲۹۰ – ۹۰۸ م) من قبل ابن غمه أحمد بن اسماعيل بن أحمد ثاني ملوك السامانيين (انظر ياقوت ٢ : ٩٠١) وقد جاء فيه سهواً أن منصور هو ابن أخي أحمد بن اساعيل الساماني بدلا من ابن عمه . والمؤرخون جميعاً - عدا ياقوت لم يعرفوا من هو منصور هذا ؟ فابن خلكان في ترجمة الرازي ( ۲ : ۷۸ – ۷۹ ) يذكر قولين ،

أحدهما : أنه كتب باسم منصور بن نوح بن نصر السامانى ، وعلى هذا الرأى نظاى العروضى (جهار مقاله ص ٧٩) - وقد وهما فى ذلك لأن ملطئة منصور بن نوح من سنة ٥٣٠ - ٣٦٠ ه رالرازى توفى قبل ذلك بنصف قرن تقريباً ولا يفيد فى ذلك قول ابن خلكان أنه ألف المنصور السامانى وهو طفل ، فهذا قول غير مقبول . والقول الثانى لابن خلكان هو أن الكتاب صنف باسم أبى صالح منصور بن اسحاق بن أحمد بن نوح ، وهو موافق الصحيح بعد استبدال اسم (نوح) باسم موافق الصحيح بعد استبدال اسم (نوح) باسم ألسد) .

وابن النديم ( ٢٩٩٩ - ٣٠٠) والقفطى ( ص ٢٧٢) وابن أبى أصيبعة ( ١ : ٣١٠) ينسبون الكتاب إلى منصورين اساعيل ، وليس فى التاريخ ملك أووال يعرف بهذا الاسم ، ويذكره ابن أبى أصيبعة فى موضع آخر ( ١ : ٣١٣) باسم : منصور ابن اساعيل بن خاقان – وهذا قريب من كلام ابن جلجل – صاحب خراسان وما وراء النهر ، ولا يعرف فى التاريخ ملك بهذا الاسم أيضاً . ثم هو يذكره فى موضع ثالث ( ١ : ٢١٧ ) باسم : منصور بن اسحاق بن اساعيل بن أحمد ، وهو يتفق مع الرواية الصحيحة التى ذكرها ياقوت بعد حذف كلمة ( اساعيل ) .

والواقع أن رواية ياقوت هى أصح الروايات. والذى يقطع بصحبها ما جاء فى مقدمة إحدى نسخ هذا الكتاب وهى محفوظة بالخزانه التيمورية بدار الكتب برقم ١٢٩ طب قوله: «أما بعد فانى جامع للأمير منصور بن اسحاق بن احمد فى كتابى هذا جملا وجوامع ونكتا وعيونا فى صناعة الطب ... الخ » وهذه المقدمة لا توجد إلا فى هذه النسخ فقد جاء فيها : «أما بعد ، فإنى جامع فى كتابى هذا ... الخ » . وحزف منها امم الأمير .

وطبع كتاب « المنصورى » باللاتينية عدة مرات ما يين سنة ١٤٨٠ و ١٤٨٩ م ويقوم الآن بتحقيق النص العربى وإعداده للطبع الأستاذ شارل كوينز مدير المهد الفرنسى بالقاهرة السابق . (٩) لم يرد اسم هذا الكتاب عند ابن النديم والقفطى وابن أبي أصيبعة والبيرونى . وذكر فى شذرات الذهب مى ترجمة الرازى (٢ : ٢٦٣) باسم «كتاب الاقطاف » وذكر ابن خلكان فى ترجمة الرازى . والبيرونى (٢ : ٧٨) كتاباً له باسم « الأعصاب » . وهو يقاربهما فى الرسم .

(۱۰) فى الأخبار: « ابن وهسوذان » بالمهملة. وفى العيون: « لعلى بن صاحب طبرستان » . وهو على ابن وهسوذان الديلمي السلار، حاكم عباسى تولى أصبهان سنة ۲۰۰ وصرف سنة ۲۰۰ ثم قلد أعمال الرى وديناوند وقزوين وأبهر و زنجان . اغتاله عمه أحمد بن مسافر سنة ۲۰۰ ( ابن الأثير ۸ : ۲۰ ) وذكر زمباور ( ص ۷۱ ) أن وفاته سنة ۲۰۷ ه . وقد كران أبوه « وهشوذان » ملكا للديلم —

وقد ندان ابوه «وهشودان» ملكا للديم وكانوا على المجوسية - وقت بده دعوة الداعى
العلوى الحسن بن زيد ، وزحف على طبرستان
واستولى عليها سنة ، ٢٥ ه ( ابن خلدون ؛ :
۲۲ - ۲۲).

(١٩) في الأخبار: «الملكي». وهوكتاب «في العلل وعلاج الأمراض كلها بالأغذية، ودس الأدوية في الأغذية حيث لا بد منها، وما لا يكرهه العليل ». (العيون ١: ٣١٦).

(۱۲) في الأخبار والعيون والفهرست : « التقسيم والتشجير » وفي فهرست البير وفي س ٧ « تقاسيم العلل ويعرف بالتقسيم والبشجير » . يذكر فيه تقاسيم الأمراض وأسبابها وعلاجها بالشرح والبيان على سبيل تقسيم وتشجير » . ( العيون ١ : ٣١٦ ) . ولفظة « التشجير » صحيحة ومعناها « المشجر » وهو نوع من التأليف معروف . وفي المتحف

البريطانى نسخة منه بعنوان : التقسيم والتشجير برقم Add. 5932 .

(۱۳) فى الأخبار: «ومنهاكتابه فى الدساكر والعزل» ولم يرد اسم هذا الكتاب فى بقية المراجع ولعل اسمه « فى القرى والدساكر » .

(١٤) الطاب الروحاني ، ويعرف أيضاً « بطب النفوس » ألفه أيضاً برسم منصور بن اسحاق حاكم الرى الذي ألف له المنصوري . « غرضه فيه إصلاح أخلاق النفس وهو عشر ون فصلا » ( العيون ١ : ٥١٣) وقد نشر الأستاذ كراوس هذا الكتاب سنة ١٩٣٩ ضمن « رسائل فلسفية للرازي » .

(١٥) في الأخبار والفهرست: « النقرس والعرق المدنى » وفي فهرست البيروني ص٧ « النقرس وأوجاع المفاصل » وفي العيون : «عال المفاصل والنقرس وعرق النسا وهو اثنان وعشر ون فصلا » .

(۱٦) فى العيون: «مقالة فى الجدرى والحصبة أربعة عشر باباً » . و فى الفهرست و رسالة البيرونى ص ٧ «كتاب الجدرى والحصبة » .

(۱۷) ويسمى أيضاً « المرشد » .

(١٨) في العيون : « الشكوك والمناقضات التي في

كتب جالينوس » و في فهرست البير و في « الشكوك على جالينوس » .

(١٩) في الأخبار : « وأحسن » .

(٢٠) هذه العبارة فى الأخبار: «وأحسن صناعة الكيمياء فيما قيل ، وذكر أنها أقرب إلى الممكن منها إلى الممتنع وألف فيها اثنى عشر كتاباً » . وفي الفهرست (٣٥٨) أن الرازى كتابا فى صناعة الكيمياء يحتوى على اثنى عشر كتاباً . وقد ذكر أسهاءها بالتفصيل . وفى العيون : « الإثنا عشر كتاباً فى الصنعة » .

(٢٦) في العيون : «كتاب في الجبر وكيف يسكن ألمه وما علامة الحر فيه والبرد» وكذا في الذريمة (ه : ٧٩).

(۲۲) فى المختصر: « لو قدحت لكنت أبصرت » .
(۲۳) فى الأخبار والمختصر: «أبصرت من » . و فى
العيون: « فظرت من » .

(٢٤) في الأخيار : « لعينيه بالقدح » .

(۲۰) المكتنى: هو الخليفة العباسى السابع عشر أبو محمد على المكتنى بالله بن المعتضد، (۲۸۹ – ۹۲).

### ٢٩ - ثابت بن سنامہ بن ثابت بن قرة [الصابی]

كان فى أيام المطبع (1) لله وفى إمارة الأقطع (٢) أحمد بن بويه (٣) ، أدركه الحرانى أحمد بن يونس (٤) ببغداد وقت رحلته وقرأ عليه (٥) ، أخبرنى بذلك . وكان بارعا فى الطب ، عالما باصوله ، فكّاكا للكتب .

۲۹ — أحد أفاضل الأطباء والمؤرخين انتهت إليه رياسة بهارستان بغداد . وألف تاريخاً هاماً من سنة نيف وتسعين وماثتين إلى سنة ٣٦٣ ه وتوفى سنة ٣٦٥ (كما ذكر صاعد والقفطى) وذكر ابن أبى أصيبعة وابن العبرى وفاته سنة ٣٦٣ .

وانظر ترجمته فی الفهرست ۳۰۲ – ۳۲۶ ، والطبقات ۳۷ ، والمختصر ۲۹۱ – ۲۹۷ ، والأخبار ۱۱۱۹- ۱۱۱ ، والعيون ۱ : ۲۲۶ – ۲۲۲ و بروكلمان ۱ : ۳۲۶ والملحق ۱ : ۲۱۷ و ده ه .

(۱) المطبع لله الخليفة العباسى الثالث والعشرين واسمه المفضل بن المقتدر ( ٣٣٤ – ٣٦٣ ) . وقد كان ثابت قبل ذلك مختصاً مجدمة الراضى بالله ( ٣٢٣ – ٣٢٩ ) والمتر لله ( ٣٣٩ – ٣٣٣ )

بالله (۲۲۲–۲۲۹) والمتق لله (۲۲۹–۲۲۳) والمستكني بالله (۲۲۳–۲۳۶) .

(۲) هو معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه الديلمي وعرف بالأقطع لأن يده اليسرى قطمت في بعض حروبه . استولى على بغداد سنة ٢٣٤ هـ

واستمرت فى ملكه إلى أن توفى سنة ٢٥٦ ( ابن الأثير ٠٠٠ ، أبو الفدا ١ : ١١٢ ، والسلوك ١ : ٢٧ – ٢٨) .

(٣) في الأصل : « بواى » .

 (٥) في العيون والمختصر : « فكاكاً للمشكلات من الكتب » .

#### ۳۰ — ابن وصيف الصارى

أدركه أحمد بن يونس الحرانى ببغداد . وكان طبيباً عالماً بعلاج العين ، لم يكن في زمانه أعلم منه (١)

أخبرنى (٢) [٤٧] أحمد بن يونس قال: حضرت بين يدى ابن وصيف (٣) ، وقد أحضر سبعة أنفس لقدح أعينهم ، وفى جملتهم رجل من أهل خراسان ، أقعده بين يديه ، ونظر إلى عينيه ، فرأى ماء متهيئاً للقدح ، فسامه (٤) على ذلك . فطلب إليه فيه ، واتفق معه (٥) على ثمانين درهماً ، وحلف أنه ما يملك (٢) غيرها ، فلما حلف له الرجل ،

٣٠ \_ ورد اسمه عرضاً فى الطبقات «ابن وصيف» فقط بدون نسبة وأنه كان كحالا ، وأن عمر وأحمد ابنا يونس الحرانى درسا عليه وعلى ثابت بن سنان فى بغداد . وذكره ابن القفطى عرضاً (ص ٣٩٥) باسم : «ابن وصيف» فقط . باسم : «ابن وصيف» فقط . وذكر أنه كان طبيباً ببغداد فى حدود سنة ٥٥٠ ه استنتج ذلك من ترجمة أحمد وعمر ابنا يونس الحرانى كما يأتى فى ترجمتهما .

أما ابن أبي أصيبعة ، فقد ترجم له ( ١ : ٣٣٠ ) باسم : « ابن وصيف الصابي» » . وكذا في مسالك الأبصار ج ه ق ٣ لوحة ٢٠٠ . والواضح أن تسميتهما له بـ ( الصابي» ) أصح من « الصارى » عند ابن جلجل . فقد جا، في موضع آخر من العيون والاخبار أن اسمه : « احمد بن وصيف الحراف » وأكثر الحرانية صابئة ، كما يؤيد ذلك أن تلميذيه المذكورين درسا عليه وعلى ثابت بن سنان بن ثابت بن قره الحرافي الصابي، (أيضاً) . وحمل كلا منها نسبة « الحرافي » مع اسمه – وربما كان ذلك لدراستهما على ثابت وابن وصيف – رغم أنها أندلسيين .

اطمّان وضمه إلى نفسه ، ووقعت (٢) يده على عضده ، فوجد فيه (٨) نطاقاً صغيراً فيه دنانير . فقال له ابن وصيف : دنانير . فقال له ابن وصيف : حلفتَ بالله حانشاً (١٠) ، وأنت ترجو رجوع بصرك إليك . والله لا عالجتك (١١)، إذ خدعتَ (١٢) ربك ، فطلب إليه ، فابى أن يقدحه ، وصرف إليه الثمانين درهماً ، ولم يقدح عينيه .

 (١) فى العيسون : « أعلم منه فى ذلك ولا أكثر مزاولة » .

(۲) في العيون : « حدثني » .

(٣) فى العيون والمسالك : « أحمد بن وصيف الحراق » .

(٤) كذا في العيون . و في الأخبار : « فساومه » .

 (٥) بالأصل : «معهم » . وما أثبتنا من العيون والأخبار .

(٦) في العيون والأخبار : « لا يملك » .

 (Y) في العيون : « ورفع يده » . و في الأخبار : « فوقعت يده » .

(A) فى العيون : « بها » . و فى الأخبار : « فيها »

(<sup>A)</sup> فى العيون : « فتلون » .

 (١٠) كذا في العيون , و في الأخبار : « قد حلفت بالله وأنت حانث وترجو . . . » .

(١١) كذا في العيون . وفي الأخبار : « لا أعالجك »

(١٢) في العيون والأخبار : « خادعت » .

#### ۲۱ — نسطاس

كان مصرياً ، وكان فى دولة الأخشيذ (١) وكان نصرانياً ، حسن البصارة بالماء ، طبيباً نحريراً ، وله رسائل [٤٨] إلى يزيد (بن) (٢) رومان النصراني الأندلسي في البول ، وله كماش (٣) في الطب حسن . وكان عالماً نحريراً .

٣١ - ترجم له ابن القفطي ص ٣٣٧ باسم : « نسطاس » .

وعند ابن أبي أصيبعة في العيون ( ٢ : ٨٥ ) باسم : « نسطاس بن جريج » .

وعند صاعد فى الطبقات ( ص ٣٧ ) باسم : « نسطاس بن جريج المصرى » . وتراجمه فى هذه الكتب موجزة جداً . ولم يترجم فى بقية مراجعنا .

(١) في العيون والطبقات : « الاخشية بن طفح » وفي الأخبار : « الاخشيد محمد بن طفح بن جف » رهو مؤسس الدولة الإخشيدية بمصر ( ٣٢١ - ٣٣٤ ه.) .

(٢) تكلة من الأخبار والعيون . وفي الأخبار :
« زيد » بدلا من « يزيد » . وهو تصحيف . وفي
ترجمة « خالد بن يزيد رومان » من هذا الكتاب
ص ٩ ٩ ، أن : « نسطاس » . كتب رسالته في البول إلى
« خالد » . وليس إلى والده « يزيد » كما ذكر هنا .
وقد ذكر مثل ذلك ابن أبي أصيبعة في العيون
( ٢ : ٢ ؛ ) في ترجمة « خالد بن يزيد » » .

متابعاً فى ذلك ابن جلجل وفى الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية رسالة برقم ١٣٩ رياضيات عنوانها: «رسالة فى كيفية الاستدلال بالبول على أحوال الشخص وأمراضه لنسطاس الحكيم » وربما كانت هى المقصودة ، كما ذكر الأب سباط فى ملحق فهرسته ص ١٥ «رسالة فى الأدوية الشجاريه كتبها خالد بن يزيد بن رومان النصرافى الى فسطاس بن جربج الطبيب المصرى ». (٣) ذكر منه نسخه الأب سباط فى ملحق فهرسته ص ١٥

# الطبقة الثامنة من حكماء الإسلام ممن سكن المغرب

أولهـــم :

## ٣٢ - اسحاق بن عمران الملقب بسم ساعة

مسلم المخلة (۱) ، بغداذى الأصل ، دخل القيروان (۲) فى دولة زيادة الله بن الأغلب (۳) ؛ وهو استجلبه وأعطاه شروطا ثلاثة لم يف [له] (٤) باحدها: بعث إليه عند وروده عليه ، راحلة أقلته . وألف دينار لنفقته . وكتاب أمان بخط يده ،

٣٢ ــ اسحاق بن عمران المشهور بسم ساعة : كان معاصراً لدولة الأغالبة في أفريقية في أيام زيادة الله ابن الأغلب الثالث ( ٣٠٩ ــ ٢٩٦ ) . وفي المغرب لابن عذارى ١ : ١٦٣ أن وفاته سنة ٢٧٩ ه . وهذا وهم ، لأنه عاش الى آخر دولة الأغالبة . وقد ذكر له ابن البيطار مصنفا بعنوان «العنصر والتمام» في المادة الطبية ، ألفه برسم زيادة الله الثالث (المذكور) ونقل منه كثيرا في كنابة «الجامع في الأدوية المفردة» .

وردت ترجمته فى الطبقات مختصرة (ص ٢٠) وهى ملخصة من كلام ابن جلجل , وفى العيون ٢ : ٣٥ – ٣٦ نصاً عن ابن جلجل إلا فى بعض ألفاظ , وزاد ابن أبى أصيبعة أساء مؤلفات اسحاق بن عمران ، وفى المسالك ج ه ق ٣ لوحة ٧٦٥ – ٧٧٥ وقد أورد فيها كلام ابن جلجل بتصرف . والمغرب لابن عذارى ١ : ١٦٣ . وبروكلهان ١ : ٢٣٢ والملحق ١ : ٤١٧

ولم يصل الينا من مؤلفات اسحاق بن عمران إلاكتاب «المالنخوليا» وهوموجود بمكتبة ميونيخ تحت رقم ٥٠٥. وفي المجموعه الطبيه التي بأولها كتابنا هذا (ابن جلجل) رسالة من اسحاق الى بعض اخوانه في حفظ الصحة وتدبيرها في خمس صفحات . أوردها صاحب العقد الفريد في الجزء ٢ : ٢٣٢ – ٢٣٤ ، وذكر له الأب بول سباط في ملحق فهرسته ص ٢٨ – ٢٩ ثلاث كتب هي :

١ - كتاب في الماليخوليا

٢ - " في الفصد

٣ - ١١ في النبض

أنه متى أحب الإنصراف إلى وطنه انصرف. وبه ظهر الطب<sup>(0)</sup> بالمغرب ، وعرفت الفلسفة. وكان طبيبا حاذقا مميزا<sup>(1)</sup> بتئاليف الأدوية المركبة ، بصيرا بتفرقة العلل ، أشبة الأوائل في علمه وجودة قريحته ، استوطن القيروان حينا ، وألف<sup>(٧)</sup> كتبا ؛ منها : كتابه المعروف بنزهة النفس ، وكتابه في داء المالخونيا<sup>(٨)</sup> لم يسبق إلى مثله ، وكتابه في الفصد ، وكتابه في النبض<sup>(٩)</sup>. ودارت له [ ٤٩] مع زيادة الله بن الأغلب عنة أوجبت الوّحشة بينهما ، حتى صلبه ابن الأغلب .

وكان إسحاق، قد استَّاذنه في الإنصراف إلى بغداد. فلم يَّاذن له ، وكان إسحاق يشاهد أكل ابن الأغلب ، فيقول له : كل هذا ، ودع هذا ، حتى ورد على ابن الأغلب حَدَث يهودي أندلسي ، فاستقرَبه ، وخف عليه ، وأشهَدَه أكله ، فكان إذا قال إسحاق له : أترك هذا لا تاكله ، قال الإسرائيلي : نُصْلحه (١٠) عليك. وكان بابن الأغلب علة النسَمة ، وهي ضيق النفس ، فقدِّم بين يديه لبن مُريّب ، فهمَّ بّاكله ، فنهاه إسحاقي، وستهل عليه الاسرائيلي، فوافقه بالأكل، فعرض له في الليل ضيق نفس(١١)، حتى أشرف على الهلاك. فأرسل لاسحاق ، وقيل له: هل عندك من علاج؟ فقال : قد نَهَيْتُ (١٢) فلم يُقبل مني ، ليس عندي علاج. فقيل لاسحاق : هذه خمسائة دينار (١٣) وعالج (١٤). فـــابي حتى انتهى (١٥) إلى ألف مثقال ، فـــاخـذها وأمر باحضار الثلج ، [٥٠] وأمره بالأكل منه حتى يمتليء (١٦) ، ثم قيّئاه ، فخرج جميع اللبن قد تجبن ببرد الثلج. فقال إسحاق : أيها الأمير ، لو وصل<sup>(١٧)</sup> هذا اللبن إلى أنابيب رئتك ولحج<sup>(١٨)</sup> فيها أهلكك بتضييقه للنفس (١٩). لكني أجمدته (٢٠) وأخرجته قبل وصوله . فقال زيادة الله : باع إسحاق روحي في النداء ، اقطعوا رزقه ، فلما قطع عنه الرزق ، خرج إلى موضع فسيح من رحاب القيروان ، وَوَضع هنالك كرسيًّا ودواة وقراطيس ، فكان يكتب الصفات كل يوم بدنانير ، فقيل لزيادة الله : عرضتَ باسحاق للغني (٢١). فـــ امر بضمه إلى السجن ، فتبعه الناس هنالك ، ثم أخرجه بالليل إلى نفسِه .

وكانت له معه حكايات ومعاتبات ، حتى غضب عليه زيادة الله وأمر بفصده

فی ذراعیه جمیعاً ، وسال دمه حتی مات ، وأمر بصلبه علی الجذع الذی کان صلب علیه الفزاری (۲۲).

قال أبو جعفر أحمد بن ابراهيم (٢٣): طال مُقام إسحاق مصلوبا ، حتى عشش فى جوفه صقر (٢٤) لطول مُقامه . وكان طويل [٥١] اللحية فما تساقط شعرها ، ولقد كان يهتز بالريح . وكان مما قال لزيادة الله فى تلك الليلة : ياملخونى (٢٥). والله إنك لتدعى سيد العرب ، وما أنت لها بسيد ، ولقد سقيتك منذ دهر دواء ليفعلن فى عقلك ؛ وكان زيادة الله مجنونا فتملخن (٢٦) ومات .

- (١) في المسالك : « الدين » .
- (۲) فى العيون : « أفريقية » .
- (٣) فى العيون: « زيادة الله بن الأغلب التميمى » وهو أبو مضر زيادة الله بن عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب تولى أفريقية من سنة ٢٩٠ – ٢٩٦ ثم هرب إلى مصر مهزوماً أمام أبى عبد الله الشيعى داعى الفاطميين بالمغرب .
  - (٤) زيادة من العيون .
  - (°) في المسالك : « في الغرب » .
    - (٦) في العيون : « متميزاً » .
  - (Y) في المسالك : « وألف فيه كتباً » .
- (A) في الطبقات والعيون والمسالك : « المالنخوليا ».
  - ومنه نسخة بمكتبة ميونيخ برقم ٨٠٥.

والمالنخوليا ، هى المرض المعروف بالسوداوى و بمرض الوسواس ، ويسمى الآن طبيا النوروستانيا (Neurasthenie) ويرد اسم هذا المرض فى الكتب العربيه على أشكال مختلفه منها : « مالنخونية » و « مالنخوليا » و « ملخونيا » . (القانون ٣١٣ ، مقيد العلوم لابن الحشاء ٧٣)

- (٩) انظر بقية مؤلفاته في العيون ٢ : ٣٦ .
  - (١٠) في العيون : « يصعبه » .

- (١١) في العيون : « النفس » .
- (١٢) في العيون : « نهيته » .
- (١٣) بهامش الأصل: «مثقال» وكذا بالعيون.
  وفى المسالك « دينار».
  - (١٤) في العيون : « وعالجه » .
    - (١٥) في العيون : « بلغ » .
- (١٦) في العيون : « تملأ » و في المسالك : « امتلأ »
- (۱۷) في العيون والمسالك : « دخل » .
- (١٨) لحج السيف وغيره : نشب في الغمد فلا يخرج
- ولحج بالمكان : لزمه . (۱۹۹ في العيون : « بضيقة النفس » . وفي
- ۱۲۷ ق العيون : «بضيقة النفس» . وفي المسالك : «بضيق النفس» .
  - (٢٠) في العيون والمسالك : « أجهدته » .
    - (٢١) في العيون : « لاسحاق الغني » .
- المناظرة والجدل ، ورمى بالتعطيل وأشهد عليه أنه المناظرة والجدل ، ورمى بالتعطيل وأشهد عليه أنه يستهزى، بالله وكتابه وأنبيائه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم . وحكم عليه القاضى أبو العباس عبد الله بن طالب بن سفيان الذي تولى القضاء في القيروان مرتين (٧٥٧–٢٥٩ ، ٢٩٧ ) بصلبه ، فطعن بسكين في حنجرته

وصلب منكسا ثم أنزل بعد ذلك وأحرق بالنار. ( « ابن أبي العرب » . . . . ، معالم الإيمان ٢ : ٧٧ ، ترتيب المدارك للقاضي عياض ج ١ ورقة ١٦٤ ب شرح الشفا للخفاجي ٤ : ٥ ٣٤). (٣٣) هو الطبيب المشهور المعروف بابن الجزار ( تأتي ترجمته بعد ذلك ص ٨٨) والمرجح أنه ذكر ذلك في كتابه :

« أخبار الدولة » وهو فى ظهور دولة العبيدين وابتداء حكم أبى محمد عبيد الله المهدى فى المغرب . وعند ابن أصيبعة (ج ٢ ص ٣٧) نقل منه فى ترجمة اسحاق بن سليان الإمرائيل . وذكره صاحب كشف الظنون .

أو فى كتابه : التعريف بصحيح التواريخ وهو تاريخ مختصر يشتمل على وفيات علماء زمانه وقطعة جميلة من أخبارهم ( ذكره ابن أصيبعة فى ترجمته ( ٢ : ٣٨ ) وذكره أيضاً صاحب كشف الظنون . وكلا الكتابين ضاع ولم يصل إلينا .

(٣٤) في الطبقات والعيون : « طائر » .

(۲۰) ملخونی و تملخن ، مشتقه من المالنخوليا.
 وقد سبق التعریف جها .

(٣٦) علق بعضهم على هامش الأصل على هـذه الحكاية بقوله : «أساء الأدب، وخان من وجده، فليس بحكيم . وله من اسمه [أى سم ساعة] نصيب » .

#### ٣٣ — اسحاق بن سليان الاسرائيلي

مصرى كحال فى أوليته ، سكن القيروان ، ولازم إسحاق بن عمران وتلمذ (1) له ، وخدم عبيد الله الشيعى (٢) بصناعة الطب . وكان طبيبا لسنا عالما بتقاسيم الكلام ، وتفريع المعانى . وعاش مائة سنة ونيفا ، ولم يخذ امرأة ولا أعقب ولدا ، وله تواليف لم يسبقه أحد إلى مثل بعضها . ككتابه فى البول (٣) ، فانه أشبع كتاب ألفه مؤلف ، بذ فيه جميع المتقدمين . وكتابه فى الحميات (٤) ، وكتابه فى الغذاء والدواء (٥) . وله فى الفلسفة كتب . منها : كتابه الذى سماه بستان الحكمة (١) ، وكتابه فى الحدود (٧) ، وكتابه فى المدود (٧) ،

وقيل له : أيسرك أن لك ولداً ؟ قال : أمَّا لما ١٠٠١ صار [٥٢] لى كتاب الحميات أكثر ١١٠١ فلا . يعنى أن بقاء ذكره بكتاب الحميــات ، أكثر من بقاء ذكره بالولد .

٣٣ ــ أبو يعقوب اسحاق بن سليمان الإسرائيلي توفى قريباً من سنة ٣٢٠ هـ, وانظر ترجمته في :
 الطبقات ٨٨ ، العيون ٢ : ٣٦ - ٣٧ ، المسالك ج ٥ م ٣ لوحة ٧٧٥ - ٧٧٥ . بروكلمان ١ : ٣٣٥ والملحق ١ : ٢٢١ .

- (١) في العيون والمسالك : « وتتلمذ » .
- (۲) فى الأصل: « الشاعى » تصحيف. وهو الإمام أبو محمد عبيد الله المهدى أول الحلفاء الفاطمين بأفريقية. وكانت خلافته من ٢٩٦ – ٣٢٢ ه.

ترجمته فى الطبقات ۸۸ ، وفى العيون ۲ : ٣٦–٣٦ .

- (٣) منه نسخه خطية بالخزانه التيمورية بدار الكتب المصريه ومعه كتاب «الأعضاء الآلمة لجالينوس» في مجلد واحد رقم ٣١١ طب.
- (\$) قال عنه على بن رضوان الطبيب : « إن هذا الكتاب نافع ، وجمع رجل فاضل . وقد عملت بكثير مما فيه ، فوجدته لا مزيد عليه . وبالله التوفيق والمعونة » ( العيون ٢ : ٣٧ ) . ومنه نسخة

- مكتوبة سنة ٦٣٩ بمكتبة احمد الثالث باستانبول برقم ٢١٠٩ في ٢٢٥ ورقة .
- (٥) في الطبقات والعيون: «الأغذية والأدرية».
  ومنه نسخة في مجلدين مكتوبة سنة ٧٠٩ بمكتبة
  الفاتح برقم ٤٠٢٠ وعنوانها: أقاويل الأوائل في
  طبائم الأغذية وقواها.
- (٦) فى الطبقات والعيون: « بستان الحكمة ، وفيه مسائل من العلم الإلهى » .
- (V) في الطبقات والعيون : « في الحدود والرسوم » .
  - (^A) في العيون : « المدخل إلى المنطق » .
- (٩) أنظر بقية مؤلفاته عند ابن أبى أصيبعة (٢: ٣٧) وطبقات الأدباء لياقوت ٢: ١٣٦ ١٣٧ وسلم الوصول لحاجى خليفه ص ٦٢.
  - ( ١٠٠ في العيون : « إذ » .
  - (١١) هذه اللفظة ساقطة من العيون .

### ٣٤ – أبو معفر

أحمد بن ابرهيم بن أبى خالد الجزار، قيروانى الدار مسلم النحلة ، طبيب ابن طبيب ، وعمه أبو بكر (١). كان ممن لتى إسحاق ابن سلېان وصحبه (٢) ، وله فى الطب

٣٤ ـ ابن الجزار: توفى سنة ٣٦٩ هكا فى البيان المغرب لابن عذارى ١ : ٣٣٨ ، وفى طبقات الأدباء لياقوت ٢ : ١٣٧ ه أنه كان فى أيام المعز لدين الله فى حدود سنة ٣٥٠ ه أو ما قاربها » . وفى جدوة المقتبس لابن الخطيب ورقة ١٠ [وهو غير ابن الخطيب صاحب الاحاطة وغير جذوة المقتبس تحميدى] أن مولده سنة ٣٤١ ووفاته بمدريد سنة ٣٩٥ ه . وفى هدية العارفين أنه توفى بالأندلس مقتولا سنة ٠٠٠ ؟ !

وترجمته فى : الطبقات ٢١ ، والعيون ٢ : ٣٧ – ٣٩ ، والمسالك ج ه ق ٣ لوحة ٧٧٥ – ٧٧٥ ، وطبقات الأدباء لياقوت ٢ : ١٣٧ – ١٣٧ . والوافى بالوفيات ١ : ١١٧ نسخة تيمور، وسلم الوصول ص ٦٢ ، هدية العارفين ١ : ٧٠ ، والمجلة الأسيوية الفرنسية سنة ١٨٥٣ ج ١ : ٢٨٩ ، و بروكلمان ١ : ٢٣٨ وملحق ١ : ٢٨٩ . وقد ترجم له السيد حسن حسنى عبد الوهاب التونسي في كتابه " الذخيرة في تاريخ أفريقية – مخطوط » ترجمة مستفيضة – أفدت منها – وذكر من مؤلفاته نحو أربعين مصنفاً .

تواليف عجيبة. وكان من أهل الحفظ والتطلع والدراسة للطب وسائر العلوم. وله تواليف في غير الطب ، كتاليفه التواريخ (٣) وتاليفه كتاب الفصول والبلاغات (٤).

وكان قد أخذ بنفسه (°) ماخذاً عجيبا في سمته وهديه وقعوده (۱°). ولم تحفيظ عليه بالقيروان زلة قط ، ولا أخلد إلى لذة . وكان يشهد الجنائز والعرائس (۱۷) ولا يأكل فيها ، ولم (۱۸) يركب إلى أحد من رجال افريقية ، ولا إلى سلطانها (۱۹) ، إلا إلى أبى طالب (۱۱) عم معد (۱۱۱) ، كان له صديقا قديما ، وكان يركب إليه كل (۱۲) جمعة لا غير ، (۱۳ وكان ينهض في كل عام إلى المنستير — رابطة على المجر — فيكون هنالك طول أيام القيظ (۱۳ م) ثم ينصرف إلى إفريقية . وكان قد وضع على باب داره سقيفة ، أقعد فيها غلاماً له ، يسمى برشيق (۱۱ م) ، أعد بين يديه جميع المعجونات والأشر بة والأدوية ، فاذا رأى القوار بر بالغداة ، أمر بالجواز إلى الغلام وأخذ الأدوية منه ، نزاهة بنفسه أن ياخذ من أحد شيئا .

حدثنى عنه من أثق به قال : كنت عنده غداة (١٥) فى دهليزه وقد غص بالناس . إذ أقبل ابن اخى النعمان القاضى (١٦) ، وكان حَدَثا جليلا بإ فريقية يستخلفه القاضى إذا منعه مانع عن الحكم ، فلم يجد فى الدهليز موضعا يجلس فيه ، إلا مجلس أبى جعفر . فخرج أبو جعفر ، فقام له ابن أخى القاضى على قدم ، فما أقعده ولا أنزله ، وأراه قارورة بماء كانت معه ، لابن عمه ولد (١٧) النعمان ، واستوفى جَوَابه عليها وهو واقف ، ثم ركب ونهض وما كدح ذلك فى نفسه ، وجعل يتكرر عليه (١٨) بالماء فى كل يوم حتى برأ العليل .

قالُ الذي حدثني : فكنت [36] عنده ضحوة نهار ، إذ أقبل رسول النعمان القاضي ، بكتاب يشكره فيه على ما تولى من علاج ابنه ، ومعه منديل بكسوة وثلاثمائة مثقال ، فقرأ الكتاب وجاوب (١٩) شاكرا ، ولم يقبض المال ولا الكسوة .

قال الذي حدثني : فقلت له : أبا (٢٠) جعفر ! رزق ساقه الله إليك ، تردّه ؟ قال لى : والله لا كان لاً حد من رجال دولة معد (٢١) قِبَلي نعمة . وعاش نيفا وثمانين

سنة . ولما مات وُجد له أربعة وعشرون ألف دينار ، وخمسة وعشرون قنطارا من كتب طبية وغيرها . وكان قد همّ بالرحلة الى الأنداس ، ولم ينفذ ذلك . وكان فى دولة معدّ .

(١) فى العيون: « وعمد أبو بكر طبيب وكان... » وهو أبو بكر محمد بن أبى خالد الجزار عاش فى النصف الأول من القرن الرابع . له عدة أدوية من أشربة ومعاجين وترياقات ذكر بعضها ابن أخيه " احمد " فى كتاب " طب المشايخ » ص (١١٤ و ١١٦) مخطوط ضمن المجموعه الطبية التي باولها كتابنا هذا (ابن جلجل) .

(٢) في العيون : « وصحبه وأخذ عنه » .

(٣) له في التاريخ كتاب (١) "التعريف بعلماء عصره بصحيح التاريخ " في التعريف بعلماء عصره وأخبارهم ووفياتهم . ذكره ابن أبي أصيبعة وياقوت والقاضي عياض في المدارك . (٢) "أخبار الدولة " وقيل " تاريخ الدولة " وهو في ابتداء الدولة الفاطميه ونشأتها وانتشار دعوتها . وينقل عنه المقريزي في "اتعاظ الحنفا " . (٣) "مغازي افريقية " في فتح العرب لتونس . ذكره أبو عبيد البكري في المسالك ص ٢٢ . (٤) "عجائب البلدان " في تقويم البلدان ووصفها . ذكره أبن البيطار (٢ : ١٦٧) وكذا في كشف النادن.

(٤) لم يذكره سوى ابن جلجل . ولم يصل. الينا .

(°) في العيون والمسالك : « لنفسه » .

(٦) في العيون والمسالك : « وقعدده » .

(V) في المسالك : « والأعراس » .

(A) في العيون : « ولا » .

(٩) في العيون : « سلطانهم » .

(۱۰) فى المسالك : « إلا إلى المهدى عبيد الله و إلى عبد الله و إلى عبد أب طالب » وهذه الزيادة خطأ لأن ابن الجزار لم يعاصر المهدى و لم يكن المهدى عم أبى طالب » . والصواب ما ذكره هنا ابن جلجل ؟ ! وأبو طالب ، هو احمد بن عبيد الله المهدى .

(١١) هو الخليفة المعزلدين الله أبوتميم معد، مؤسس دولة الفاطميين بمصر توفى سنة ٣٦٥ هـ .

(۱۲) في العيون : « يوم » .

(۱۳-۱۳) هذه العبارة في العيون: «وكان ينهض في كل عام إلى رابطة على البحر المنستير، وهو موضع مرابطة مشهور البركة، مذكور في الأخبار، على ساحل البحر الرومي ». وفي المسالك: «وكان ينهض في كل عام إلى رباط البحر، فيكون طول مدة القيظ به ». والمنستير مدينة بساحل أفريقية. كان يرابط بها بعض الزهاد المتعبدون. ووردت كان يرابط بها بعض الزهاد المتعبدون. ووردت في فضل هذه المدينة عدة أحاديث شريفة. وبآخر كتاب «شجرة النور الزكيه» رسالة في الكلام على «المنستير» وفضائلها وجغرافيتها وجغرافيتها

(۱٤) برشيق : لعلها «رشيق » والباء حرف جر. واسم رشيق من الأسماء المستعملة بكثرة في ألقاب العائلات الموجودة في أفريقية في ذلك الزمان .

(١٥) ساقطة من العيون .

(١٦) هوأبوحنيفة النعان بن محمد بن منصور بن حيون . صحب المعز لدين الله الفاطمي عند دخوله مصر وتولى القضاء بها وألف الكثير من الكتب في الدعوة الفاطمية ونصرة آل البيت وتوفى بمصر سنة

۳۹۲ ه. ( ابن خلکان ۲ : ۱۹۹ ، وروضات الجنات ۷۲۸ ) .

(۱۷) للقاضى النعان ولدين هما : أبوالحسن على بن النعان توفى سنة ٤٣٧ ه ، وأبوعبيد الله محمد بن النعان توفى سنة ٣٨٩ ه . وقد نزحا إلى مصر مع أبيهما صحبة المعز . وتولى كلاهما القضاء فى الدولة الفاطمية .

(١٨) في العيون : « إليه » .

(١٩) في العيون : ﴿ وَجَاوَ بِهِ ﴾ .

(۲۰) في العيون : « يا أبا » .

(۲۱) هو الخليفة المعز لدين الله المذكور، وهذا يوضح أن هذه الحكاية كانت قبل خروج المعزمن أفريقية الى مصرسنة ٣٦١ ه.

# الطبت الناسعة الأند لسية ، الحكمية منهم والطبية

كان (۱) يُعوَّل في الطب بالأندلس ، على كمَّاب مترجم من كمَّب النصارى ، يقال له الابريشم (۲) . ومعناه المجموع أو الجامع (۳) ، وكان قوم من النصارى يتطببون ، ولم تكن لهم بصارة (٤) بصناعة الطب والفلسفة والهندسة في أيام عبد الرحمن بن الحكم (٥) و برع في الطب في أيام الأمير مجد (٦) :

(١) اعتمد صاعد في طبقاته على مقدمة هـذه ( الطبقة ) وأوردها هناك بتصرف .

(٢) الآبريسم (بالمهملة والمعجمة)، وفي الطبقات و الابرشيم » تصحيف . « والابريسم » في اللغة : « الحرير » وعند مؤلف المفردات الطبية نوع من الأدوية القلبية ( القانون ١٣٦ ، مفردات ابن البيطار ١ : ٧) . وابن جلجل يذكر هنا أن هذا الكتاب كان المعول عليه في الطب بالأندلس وأنه مترجم من كتب النصاري .

ومن المرجع أن كلمة "الابريسم " بتسكين السين أو الشين – كها تنطق في الأندلس – هي النطق العربي للاسم اليوناني Apopropuor الذي يقابلة باللاتينية Aphorismi ومعناه "الفصول " وهو الكتاب المشهور لأبقراط . وهذا يدل على أن هذا الكتاب ترجم في المشرق وأعطى له اسم "الفصول " وهو ترجمة الاسم اليوناني . ثم ترجم

الى اللاتينية ومنها الى العربية – فى الأندلس – واحتفظوا له بالاسم اللاتيني فى صيغة غربية .

وفى ترجمة يحيى بن اسحاق التى ستأتى (ص ١٠٠) أنه ألف فى الطب كناشاً من خسة أسفار على مذهب الروم يسمى «الابريشم» . ويحيى هذا ، كان وزيراً لعبد الرحمن الناصر ومن أوائل الأطباء بالأندلس وكان نصرانياً ، ولعله ألف كتابه هذا على طريقة أبقراط فى الفصول .

(٣) في الطبقات : « الجامع والمجموع » .

(٤) بصارة و بصر ، بمعنى . أى « علماً » .

(٥) هو الأمير عبد الرحمن (الثانى) بن الحكم ويكنى أبا المطرف . تولى إمارة الأندلس سنة ٢٠٧ه (٦) فى العيون : «محمد بن عبد الرحمن الأوسط» وهو الأمير محمد بن عبد الرحمن تولى الأندلس من

. ATYY-TTA in

#### ٣٥ - حمدين بن أبا

وكان طبيباً حاذقاً مجرباً وكان صهر بنى خالد (١). وله بقرطبة أصول ومكاسب، وكان لا يركب الدواب إلا من نتاجه، ولا يُاكل إلا من رفعه (٢) ولا يلبس إلا من كتّان ضيعته، ولا يستخدم إلا بتلاده (٣) من أبناء عبيده.

٣٥ \_ وردت ترجمته في العيون ٢ : ٢ ، وهي بنصها نقلا عن ابن جلجل وساه فيها : 
«حمدين بن آبان » وأيضا في الوافي بالوفيات للصفدى ٤ : ٥ ، نسخة دار الكتب. باسم «حمدون بن أثا » وغيا نقل صاحب المسالك 
أثال » وفي نسخة مخطوطة من العيون ورد الاسم «حمدون بن أثا » وعنها نقل صاحب المسالك 
بالضبط ج ٥ ق ٣ لوحة ٥٧٥ وفي الطبقات ص ٧٨ : « ابن إياس » وهو من تضحيح الناشر ، 
وكانت بالأصل « ابن أبا » وهو الصواب ، الذي أشار اليه في التعليقات الملحقة بالطبعة وقال عنه : 
« غير واضح بالأصل » . ولم يرد في كتب المكتبة الأندلسيه اسم « أثال » وانما جاء فيها اسم « أبا » 
بضم الألف وتشديد الباء وفتحها (ابن الفرضي ١ : ١٦٣ ، ١٧٦) وهو يتفق مع ما ورد عند 
ابن جلجل . وكان عصره في زمن ولاية الأمير محمد بن عبد الرحم للاندلس (٢٣٨ – ٢٧٣ ه) .

(۱) بنو خالد : أسرة من الأسر العربية القديمة في الأندلس كان لها دور كبير في حروب الأندلس وخاصة مع الثائر «عمر بن حفصون» سنة ٢٧٥ ه وكان لهم حصن يسمى «الفنتين» (المقتبس ص ٥٢).

(۲) فی العیون : «زرعه» . و « رفعه » الواردة بالأصل معناها كما ورد فی كتب اللغة : ما حمل من زرعه بعد حصاده . وهو اصطلاح معروف فی كتب الفقه .

(٣) كذا في الأصل . والعيون والمسالك ؟!

#### ٣٦ — حواد الطبيب النصراني

كان في أيام الأمير مجد (١) ، وله اللعوق (٢) المنسوب إلى جواد ، وله دواء الراهب ، والبسونات (٣) المنسوبة إليه وإلى حمدين (٤) . وبسون حمدين مائة عقير وعقير ، كلها شجارية (٥)

٣٦ ـــ لم ترد ترجمته إلا فى العيون ٢ : ١ ٤ ، وهى بنصها نقلا عن ابن جلجل ... وفى نزهة العيون ورقة ١٢١ ب وكان عصره فى زمن ولاية الأمير محمد بن عبد الرحمن للأندلس ( ٢٣٨ – ٢٧٣ ه ) .

(١) فى العيون: «محمد بن عبد الرحمن الأوسط» وهو الأمير محمد بن عبد الرحمن تولى الأندلس من سنة ٢٧٨–٢٧٧ ه.

(٢) اللعوق : دواء مكون من أدوية مختلفة حسب الحاجة ، ممزوجة بسكر أو عسل أو غيره . وقد اشتهرت كلمة « لعوق » عند الأطباء في العصور الوسطى ودخلت في اللغات الأوربية بشكل «Look».

(۳) فى العيون: « والشرابات والسفوفات » . وهو تصحيف من صاحب العيون لكلمة « البسونات » لأنها كلمة غير معروفة .

والبسون : سم مركب ، يسمى باسماء مختلفة

وينسب الى صانعه . مثل بسون حمدون وبسون جواد المذكورين . ذكر ذلك دوزى فى تكملة المعجمات ١ : ٨٧ نقلا عن ابن القوطية [فى تاريخ افتتاح الأندلس] . ولم ترد هذه الكلمة فى المعاجم العربية ولعل أصلها من الكلمة الاسبانية "بثيون " «poción لعنى شراب . و poison بالفرنسيه بمعنى «مم » .

وانظر أيضا Simonet ص 469.

(٤) في العيون: «وبني حمدين كلها شجارية».
 (٥) «عقير» في اللغة بمعنى «العشب أو الشجر» و «شجارية» بمنى «نباتية».

#### ۳۷ — الحرانی الذی ورد من المشرق

فى أيام الأمير عبد (١)، وهو الذي بنى المسجد المنسوب إليه وهو مسجد الحرانى الذي بقرب مسجد القمرى ، وكانت داره هنالك . وأدخل الأندلس معجوناً ، كان يبيع السقية (٢) منه بخسين دينارا لأوجاع الجوف ، فكسب به مالا [٥٦] . فاجتمع خمسة من الأطباء ، مثل حمدين وجواد (٣) وغيرهما ، وجمعوا خمسين ديناراً ، واشتروا منه سُقية (٤) من ذلك الدواء . وانفرد كل واحد منهم بجزء يشمه ويذوقه ويكتب ما تئادى إليه بحسه . ثم اجتمعوا واتفقوا على ما حدسوه ، وكتبوا ذلك . ثم نهضوا إلى الحرانى ، وقالوا له : قد نفعك الله بهذا الدواء الذي انفردت به ، ونحن أطباء اشترينا منك

٣٧ — وردت ترجمته مختصرة فى الطبقات ٧٨ ، وفى العيون ٢ : ٢٤ وقد نقلها بنصها عن ابن جلجل . ولم يتيسر معرفة اسم الحرافى بالضبط ، حتى أن صاعداً قال عنه : « لم يبلغنى اسمه » . وكان عصره كما ذكر ابن جلجل فى ولاية الأمير محمد بن عبد الرحمن ( ٢٣٨ – ٢٧٣ هـ) . أما القفطى ( ٣٩٥ – ٣٩٥) ، فقد ذكره باسم « يوفس الحرافى » . وقال إنه والد الطبيبين الأندلسيين احمد وعمر ابنا يوفس الحرافى . ولم تشر جميع المصادر الى مثل هذا . وكلهم على انه شخص وافد من المشرق مجهول الاسم .

سقية (٤) ، وفعلنا كذا وكذا ، وتئادى إلينا كذا وكذا ، فان يكن ما تئادى إلينا حقاً ، فقد أصبنا ، وإلا فئاشركنا في عِلْمه ، (فقد انتفعت) (٥) ، فاستعرض كتّابهم ، فقال : ما عدّيتم (٦) من أدويته دواء ، لكن لم تصيبوا تعديل أوزانه ، وهو الدواء المعروف بالمغيث (٧) الكبير ، فئاشركهم في علمه ، وعُرف من حينئذ بالأندلس . رأيت هذه الحكاية عند أبي الأصبغ الرازى (٨) بخط أمير المؤمنين المستنصر (٩) بالله رحمه الله (١٠) .

وعرضت له حكاية أخرى ، وذلك أنه وجد صفة دواء ، فيه يؤخذ [٥٧] من الشَّفّاء (١١) كذا وكذا ، فلم يُعرف الثفاء ، فتّال إليه ، فقيل له : عندك الثفاء ؟ فقال : فعم . قيل له : بكم زنة درهمين منه ؟ قال : بعشرة دنانير . فلما أخذها ، أخرج إليم الحُرّف (١١) ، قالوا له هذا الحرف ! ونحن نعرفه ، قال لهم : لم أبع منكم عين العَقّار ، إنما بعت منكم تفسير الاسم .

 <sup>(</sup>١) فى العيون: « محمد بن عبد الرحمن » وسبقت ترجمته ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) في العيون : « الشربة » .

<sup>(</sup>٣) سبق ترجمتهما .

 <sup>(</sup>٤) في العيون : « شربة » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من العيون .

<sup>(</sup>٦) في العيون : « ما أعديتم » .

<sup>(</sup>۷) المغیث : لعوق کانوا یمتقدون أنه نافع لكل الأمراض . ذكره دوزی (۲ : ۲۳۰) نقلا عن ابن وافد الأندلسي في تذكرته المحفوظة في خروننجن بهولندا برقم ۲۷۲۳

وفى بعض كتب المفردات الطبية ورد «صفة معجون ملوكى يسمى جوارشن الخلفاء ولكثرة نفعه يسمى بالمغيث ، لأنه يفعل فى الأعضاء الشريفة كفعل وابل المطر فى الأرض المجدبة » (مجموعة رقم ٥٠١ بدار الكتب ورقة ٦٦). (٨) هو أبو الأصبغ عيسى بن أحمد بن محمد بن

موسى بن بشير بن حماد بن لقيط الكناف الكاتب يعرف بالرازى من أهل قرطبة وأصل سلفه من المشرق ، كان عالماً بالآداب والأخبار ، تاريخياً ، ألف للحكم المستنصر ( ٥٥٠ – ٣٦٦ ه) كتاباً في التاريخ حافلا – اعتمد عليه من بعده من المؤرخين – وألف أيضاً للمنصور بن أبي عامر كتاباً في الوزراء والوزارة وكتاباً في الحجاب وتوفى سنة ٣٧٩ ه (تكلة التكلة ٣٧٩) ،

 <sup>(</sup>٩) هو الخليفة المستنصر بالله الحكم (الثانى) بن
 عبد الرحمن الناصركانت خلافته من سنة ٥٥٠ –
 ٣٦٦ هـ (٩٦١ – ٩٧٦ م) .

<sup>(</sup>۱۰) إلى هنا انتهى ما نقله ابن أبي أصيبعة عن ابن جلجل ولم ينقل عنده الحكاية التالية .

<sup>(</sup>١٩) الثفاء : الخردل أو الحرف ، واحدته «ثفاءة» وهو حب الرشاد . (القانون ١٧٣ ، وابن البيطار ١ : ١٥ – ١٧) .

#### ٣٨ - خالد بن يزيد

(بن) (١) رومان النصراني : كان بارعاً في الطب ، ناهضاً في زمانه فيه ، وكان (١) سكناه بيعة شنت اجلج (١) . وكانت داره ، الدار المعروفه بدار ابن الشطجيري (١) الشاعر . وكسب بالطب الأموال والعقار ، (٤ و بني الحمام المنسوب إليه الذي بجنب داره ٤) وكان صانعاً بيده ، عالماً بالأدوية الشجارية ، وظهرت منه في البلد منافع ، وكتب إليه نسطاس بن جريج (٥) الطبيب المصرى ، رسالة في البول . وأعقب (خالداً) (١) إبناً سماه يزيد ، ولم يبرع في الطب براعة أبيه .

۳۸ — لم ترد ترجمته إلا فى العيون ۲ : ۱ ؛ وهى بنصبا عن ابن جلجل وفى نزهة العيون لابن رسول ۱۲۱ ب ترجمة مختصرة فى سطر واحد . وكان معاصرا لنسطاس بن جريج المصرى الذى كان فى دولة الأخشيد (۳۲۱–۳۳٤) .

(١) تكملة من العيون .

(٢) هذه العبارة في العيون: «وكان بقرطبة وسكنه عند بيعة سبت أخلج » . وبيعة بمعنى «كنيسة » وشنت : بمعنى «قديس SANYO» وكلمة شنت موجودة بكثرة في الأسهاء الأندلسية مع إضافة اسم القديس إليها مثل «شنت مريه» ، وشنت يعقوب» وغيرهما ولم أعثر في المراجع على «شنت أجلج» الواردة هنا . وقد ورد في كتاب «أخبار مجموعة ص ١٢ طبع اسبانيا سنة ١٨٦٧» في الحديث عن فتح قرطبة . أن كنيسة بها وقت الفتح كانت تحمل اسم «شنت أجلح» وقد علق الناشر عليها

محاولا تحديد موضع الكنيسة المذكورة ، استناداً إلى المصارد التاريخية المختلفة فجعل الرسم العربي مقابلا «S. Acisclo» هامش ص ٢٥ من الترجمة .

(۳) فى العيون: «ابن السطخيرى». وهو حبيب ابن احمد الشطجيرى شاعر مشهور أدرك الحكم المستنصر وبلغ سنا عالية توفى قريبا من سنة ۳۰ م (جذوة المقتبس ۱۸۲، ۱۸۷).

(٤-٤) هذه العبارة ساقطة من العيون .

(٥) انظر ترجمته ص ۸۲ وانظر أيضاً الحاشية

14 00 (1)

(٦) زيادة من العيون .

#### ٣٩ – ابن ماركة النصراني

[0۸] كانت (١) داره ، الدار المعروفة بدار خلَفَ صاحب البُّرُد ، التى بالبُّرُد ، التى بالبُّرُد ، التى بالبُّرف (٢) . وكان فى آخر أيام (١) الأمير عبد الله (٤) ، وأول دولة الأمير عبد الرحمن الناصر . وكان يصنع بيده ، ويفصد العروق ، وكان على باب داره ثلاثون كرسياً لقعود الناس .

٣٩ \_ لم ترد ترجمته إلا فى العيون ٢ : ١١ وهى بنصبا عن ابن جلجل .
وكان عصره فى ولاية الأمير عبد الله بن محمد ( ٢٧٥ – ٣٠٠ هـ) وأول خلافة الناصر عبد الرحمن .

 (١) من أول هذه الترجمة إلى لفظة «... التي بالجرف » ساقط في العيون . والباقي هوكل ما ورد هناك

(٢) لم أعثر على ترجمة « لحلف صاحب البرد » والبرد : جمع البريد . والجرف : مكان بسفح جبل يقال له جلطراه يشرف على قرطبة وجميسع بساتينها ومنتزهاتها وقصورها . (صفة جزيرة

الأندلس من الروض المعطار ٩ ) .

(٣) في العيون : " وكان في أيام " .

(3) فى العيون: «عبيد الله». تصحيف: وهو الأمير عبد الله بن محمد . . . ويكنى أبا محمد ولد سنة ٢٣٠ هـ وتوفى سنة ٣٠٠ هـ وكانت ولايتـــه للأندلس من سنة ٢٧٥ – ٣٠٠ هـ .

#### ٠٤ - اسحاق الطبيب

والد الوزير ابن اسحاق (١) وكان سكناه بقرب مسجد طاهر (٢) ، مسيحى المحلة . وكان صانعاً بيده ، مجربا . تحكى له منافع عظيمة ، وآثار عجيبة ، وتَحَنَّك فاق به جميع أهل دهره . وكان في أيام الأمير عبد الله ، ثم ظهرت دولة الناصر لدين الله

٤٠ ــ وردت ترجمته مختصرة في كل من الطبقات ٧٨ ، والعيون ٢ : ٣٣ ــ ٣٤ ، والأخبار ٣٥٩،
 ونزهة العيون ورقة ٢٩ ب ، وكلهم ينقلون عن ابن جلجل . وعاصر دولة الناصر عبد الرحمن الثالث (٣٠٠ ـ ٣٥٠ ه) .

عبد الرحمن بن مجد (٣) فتتابعت الخيرات في أيامه ، ودخلت الكتب الطبية من المشرق ، وجميع العلوم . وقامت الهمم وظهر الناس ممن كان في صدر دولته من الأطباء المشهورين (أ)

(١) هو الوزير الطبيب يحيي بن اسحاق وتأتى ترجمته ص ١٠٠ .

(٢) في العيون : « وكان مقم بقرطبة » .

(٣) هو الخليفة الناصر عبد الرحمال (الثالث) بن محمد تولى إمارة الأندلس سنة ٣٠٠ ه و في سنة ٣١٧ جعل إمارته خلافة وتلقب بأمير المؤمنين

 وهو أول الخلفاء الأمويين بالأندلس – واستمرت خلافته إلى أن توفى سنة ٥٥٠ ه .

(٤) راجع ما يذكره صاعد (ص ٥٥-٦٦) عن استجلاب كتب العلوم من المشرق إلى الأندلس والعناية بالتأليف في الطب والنجوم والفلسفة .

#### ٤١ – عمرانه بن أبي عمر

كان مسكنه بشبلار<sup>(۱)</sup> ، وكان طبيباً نبيلا ، خدم الأمير عبد الرحمن [ ٥٩] الناصر بالطب ، وهو الذى ألف له حب الأنيسون<sup>(٢)</sup> . وكان عالماً فهماً ، وله فى الطب تـــــاليف كالكناش .

١٤ ــ كان من المتطببين المتظرفين وصحب الملوك وخف على أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر ، وكان يصله ويحضره مجالس راحته . وكان قد كف بصره ، وتوفى سنة ٣٢٠ ( البيان المغرب ٢ : ٣١٣ – ٣١٣) وافظر ترجمته أيضاً فى العيون ١ : ١١ وهى بنصها عن ابن جلجل .

وألف له حب الأنيسون . وانظر فى الكلام على
« الأنيسون » وخواصه ومنافعه ( القانون ه ١٢ وابن
البيطار ١ : ٩ ه – ٢٦ ) .

(۱) شبلار: ربض (ضاحیة) من أرباض قرطبة الشرقیة . (النفح ۲: ۱۳) .
(۲) یذکر ابن جلجل أیضاً فی ترجمة «أصبغ بن

یحیی » ص ۱۰۸ أنه خدم الناصر عبد الرحمن

# ٤٢ — محمد بن فنح طملون

كان مولى لعمران بن أبي عمر" ، وبرع في الطب براعة علا بها من كان في زمانه ، ولم يخدم بالطب ، وطُلب ليُلحق ، فاستعفى من ذلك ، واستعان على الأمير حتى أُعفى ، ولم يكن أحد من الاشراف في وقته إلا وهو يحتاج إليه .

حدثني أبو الأصبغ بن خيوى (٢) قال : كنت عند الوزير عبد الله بن بدر (٣) ، وقد عرض لابنه (٤) مجد قرح ، شمل بدنه ، وبين يديه جماعة من الأطباء ، فيهم طملون. فتكلم كل واحد منهم في تلك القروح وسببها ، وطملون ساكت. فقال له الوزير : ما عندك في هذا ، فاني أراك ساكتا ! فقال : عندي مرهم ينفع هذا القرح (٥٠) من يومه ، فمال إلى كلامه وأمره باحضار المرهم ، وطلى (٢١) على القروح ، فجفت من ليلتها ، فوصله عبد الله بن بدر [٦٠] بخمسين دينارا وكساه. وانصرف الأطباء غيره دون <sup>(۷)</sup> شيء.

٢٤ \_ لم ترد ترجمته إلا في العيون ١ : ١٤ – ٢٤ ، والوافي للصفدي وهما بنصهما عن ابن جلجل.

جلجل ، فلعله هو ؟ .

(٣٠٤) لم أعثر لهما على ترجمة

(°) في العيون : « هذه القروح » :

(٦) في العيون : « فأحضره وطلى على ٠٠٠ » .

(Y) في العيون : « دونه بغير » . \*Y

(١) هو صاحب الترجمة السابقة .

(۲) في العيون : « ابن حوى » ولم أعثر على ترجمته ووجدت عند ابن الفرضي (١: ٢٧٤) ترجمة لأبى الأصبغ ابن حيويه : عيسي بن محمد ابن ابراهيم توفى سنة ٤٧٤ وكان معاصرا لابن

#### ٣٤ - يحيى بن اسحاق

كان طبيبا نبيلا عالما حاذقا بيده ، وكان فى صدر دولة الناصر (١) ، واستوزره ، وولى الولايات والعالات ، وكان قائد بطليوس (٢) زمانا ، وكان له من أمير المؤمنين الناصر محل كبير ، ينزله منزلة الثقة ، ويتطلع على الكرايم والحُرَم (٣) .

حدثنى عنه ثقة : أنه كان عنده غلام للحاجب موسى (٤) أو للوزير عبد الملك (٥)، قال (٢): بعثنى مولاى إليه بكتاب ، فانا قاعد عند باب داره بباب الجوز (٧) ، إذ أقبل رجل بدوى على حمار ، وهو يصبح . فاقبل حتى وقف بباب الدار ، فجعل يضرع (٨) ويقول : أدركونى ، وتكلموا إلى الوزير بخبرى (٩) . إذ خرج إلى صراخ الرجل ومعه جواب كتابي (٢٠) . فقال للرجل : ما بالك (١١) يا هذا ! . فقال له : أيها الوزير ، ورم في إحليلي أسرنى ومنعنى البول (٢١) ، منذ أيام كثيرة وأنا في الموت (١١) فقال له : إكشف [٦٦] عنه ، فكشف الرجل عن إحليله ، فاذا هو وارم (١١) فقال لرجل كان قد أقبل مع العليل : أطلب (١٥) لى حجرا أملس ، فطلبه وأتى به (١١) إلى الوزير ، فقال له الوزير : ضعه في كفك ، وضع عليه الإحليل . قال : قال الحبر فربة ، غيرى على الرجل عني الرجل عني الرجل عبي الاحليل ضربة ، غيرى على الرجل منها ، ثم اندفع الصديد يجرى . (فيا استوفى الرجل جرى ضديد الورم حتى فتح عينيه) (١٧) ثم بال : البول في إثر ذلك . وفتح الرجل عينيه ، فقال له : إذهب ، برأت من علتك ، ولا تَعُد فانت رجل عابث (١٨) ، واقعت بهيمة فقال له : إذهب ، برأت من علتك ، ولا تَعُد فانت رجل عابث (١٨) ، واقعت بهيمة فقال له : إذهب ، برأت من علتك ، ولا تَعُد فانت رجل عابث (١٨) ، واقعت بهيمة

٣٤ - يحيى بن اسحاق - أحد و زراء الناصر عبد الرحمن ( ٣٠٠ - ٣٥ هـ) ترجمته فى الطبقات ٧٨ ، والعيون ٢ : ٣٤ ، والأخبار ٣٥٠ - ٣٥٠ ، والمسالك ج ه ق ٣ لوحة ٧٧٥ - ٥٨٠ ، ونزهة العيون ورقه ٩٢ ب ، وكلهم ينقلون عن ابن جلجل . وله أيضاً ترجمة مفيدة فى بغية الملتمس ٤٨٣ و فى ثمرات الأوراق ص ٢٠-٢٠

فى دبرها ، فصادفتَ شعيرة من علفها ، لحجت فى عين الاحليل ، فورم منها (١٩) ، وقد خَرَجَتْ فى الصديد . فقال الرجل : بلى ! . قدكان ذلك وفعلته ، وأقر على نفسه (٢٠) . وهذا يدل على حَدْسِ صحيح وقريحة صافية حسنة (٢١) شريفة نورية .

وَلَهُ فِي الطّبِ كَنَاشُ مِنْ (٢٢) [٦٣] خُمَسَةُ أَسْفَارُ ، أَلَّفُهُ عَلَى مُذَهَبِ الرّوم (٢٣) ، يسمى «الابريشم» (٢٤) . وله نادر (٢٥) محفوظ في علاج الناصر رضى الله عنه .

وإذا نظرت الى هذا وجدته من عجيب البحث ، وغاية الاستقصاء ، والدءوب على التكلم (٢٩) .

> (١) فى العيون : « دولة عبد الرحمن الناصر لدين أند » .

(۲) بطليوس : مدينة بالأندلس من إقليم ماردة بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجايق باذن الأمير عبد الله أمير الأندلس ( ۲۷۵ - ۳۰۰ هـ) وهي على ضفة نهرها الكبير المسمى الغور . (صفة جزيرة الأندلس ۲ ؛ ، صفة المغرب ۱۸۱) .

(٣) في العيون والمسالك : « والخدم » .

(ع) هو الحاجب والوزير موسى بن محمد بن سعيد ابن موسى بن حديد بن سعيد ابن موسى بن حديد ، من أهل العلم والأدب والشعر استوزره الحليفة الناصر عبد الرحمن (٣٠٠ – ٣٠٠ ه) يوم استخلافه ، ثم ولاه الحجابة سنة ٣٠٩ ه وتوفى للنصف من صفر سنة ٣٠٠ ه وقيل

فى آخر سنة ٣١٩ ه ( الحلة السيراء ١٢٣ – ١٢٧ وأخباره متفرقة فى البيان المغرب فى الكلام على دولة الناصر عبد الرحمن ) .

(٥) هو أبو مروان عبد الملك بن جهور. وزير أديب شاعر، من وزراء الناصر عبد الرحمن ( بغية الملتمس ٣٦٥ ، وأخباره متفرقة في البيان المغرب ص ٢٣٤ وما بعدها).

(٦) في العيون : « قال ، قال : » .

(۲) من أبواب قرطبة . ويسمى أيضاً « باب بطليوس » ( النفح ۲ : ۱۳ ) .

(A) في العيون : « يتضرع » .

(٩) في الأخبار : « بسبي » .

(۱۰) في العيون : «كتابه » .

(١١) في الأخبار : « ما بك » .

(١٢) في المسالك وثمرات الأوراق : « النوم » .

(١٣) في الأخبار : « وأنا في حد الموت » .

 (١٤) هذه العبارة في العيون : « فكشف عنه فاذا هو وارم » .

(١٥) في الثمرات : ١١ إحضر لي ١١ .

(١٦) كذا في الأخبار ، وفي العيمون : « فطلبه فوحده وأتاه به » .

(۱۷) هذه العبارة زيادة من العيون . وهى فى الأخبار « فما استوى بالرجل جرى الصديد والدم ، حتى فتح عينيه ، ثم جعل يبول فى إثر ذلك » .

(١٨) في العيون : ١١ عاثث ١١ .

(١٩) في العيون ، ﴿ لَمَّا ﴾ .

 (۲۰) العبارة في العيون : « قد فعلت هذا ، وأقر ذلك » .

(٢١) في العيون : « صادقة حسناء » .

(٢٢) في الأخبار : « في » .

(٢٣) في الأخبار والطبقات : « ذهب فيه مذهب

(٢٤) أنظر الحاشية (٢) ص (٩٢).

(٢٥) نادر : وردت هذه الكلمة أكثر من

مرة بمعنى « وصفة طيبة » .

(۲۲) أي صاحب الترجمة . (۲۷) وردت هذه العبارة في الع

(۲۷) وردت هذه العبارة فى العيون هكذا: «فأمر الناصر فى الخروج فيه فرانقاً ، فلما وصل إليه الفرانق استنطقه عن الحاجة التى أوجبت الخروج فيه ، فقال له . . . » . وعبارة العيون أوضح . والفرانق : كلمة فارسية أصلها : « پروانك » أو « پروانك » وقد ذكرت فى الصحاح واللسان بمعنى البريد . وفى القاموس : الذى يدل صحاحب البريد على الطريق » . (وراجع أيضاً إدى شير ١٩٩ اوالجواليق ٢٣٨) .

(۲۸) أي الوزير ابن اسحاق .

(٢٩) هذه العبارة في العيون : ١١ وهذا بحث واستقصاء

ودؤوب على التعليم » ..

# ٤٤ - أبو بكر سلمانه بن باج

كان فى دولة الناصر رحمه الله ، وخدمه بالطب ، وكان طبيبا نبيلا . وعالج أمير المؤمنين الناصر رضي الله عنه [٦٣] من رمد عرض له من يومه بشيافة (١) ، وطلب منه نُسخته بعد ذلك ، فـابى أن يُمليها . وعالج شُنيْفاً (٢) صاحب البُرُد (١) من ضيق النفس ، بلعوق من يَوْمه ، بعد أن أعيى علاجه . وكان يعالج وجع الحاصرة بحب من حينه (٤) . وكان ضنيناً بنُسخ (٥) الادوية . وله نوادر فى الطب محفوظة فى

 <sup>\$ 3 -</sup> أبوبكر سليمان بن عبد الملك بن باج [في العيون: ابن تاج وهو تصحيف] ولى قضاء شذونة والجزيرة وسبتة لعبد الرحمن الناصر في سنة ٣٣٣ . (تكملة التكملة مدريد سنة ١٩١٥ ص ٢٩٦) وترجمته في العيون ٢ : ٣٤ بنصها عن ابن جلجل .

البلد (٦) كثيرة ، وكان (٧) أديباً . وقطع إحليله في آخر أيامه لقرحةٍ عرضت له فيه ، وولّاه أمير المؤمنين الناصر قضاء شذونة (٨) .

(١) الشياف في اللغة : نوع من الأدوية كالمرهم يستعمل للعين وغيرها .

(۲) فى الديون : «سعفا » تصحيف . ولم أجد فى كتب التراجم الأندلسية من إسمه «شنيف » إلا واحداً جاءت ترجمته فى تكملة التكملة ه ٣٣ كما فى المقتبس ١١٨٤] من أهل قرطبة ومن موالى بنى الزجالى ، كان يقرى ، ولزم فى صلاة الفريضة » وكان موجوداً سنة ٢٨٣ ه ولجله المقصود . ولا مافع من أن يكون شغل وظيفة صاحب البرد وصاحب القرى .

(٣) في العيون : « البريد » وهو جمع البرد .

(٤) في العيون : « من حبه » .

(٥) نسخ الأدوية : تركيب الأدوية .

(٦) كلمة «محفوظة في البلد» ساقطة من العيون .
 (٧) العبارة من هنا إلى آخر الترجمة في العيون .
 هكذا : «مكان أديساً فاضلا حسين المحاضدة

هكذا : «وكان أديباً فاضلا حسن المحاضرة والمذاكرة ، وأدركه فى آخر أيامه مرض القروح فى إحليله ، فلم يمكن دواؤه ، وعرفه الله القادر عجزه ، فقطع إحليله ، وولاه أمير المؤمنين الناصر قضاء شذونه » .

(<sup>(A)</sup> شذونه : كورة متصلة بكورة مورور وعملها خسون ميلا في مثلها ، وهي من الكور المجندة نزلها جند فلسطين من العرب [ عند فتح الأندلس] وهي جامعة لخيرات البر والبحر ، وفيها كانت الهزيمة على لذريق حين افتتحت الأندلس سنة ٩٦ ( صفة جزيرة الأندلس ١٠٠) .

#### 20 - ابن أم البنين

وإنما سميناه بالأعرف ، كان من أهل مدينة قرطبة ، وخدم أمير المؤمنين الناصر بصناعة الطب ، وكان ينادمه ، وكانت له (١) فطنة فى الطب ، وله نوادر أندر (١) بها ، وكان نزقا معجباً بنفسه ، وكان الناصر ربما استثقله لذلك ، وكان ربما اضطر إليه لجودة فطنته . وكان يُعجب بالغلمان ، وعرضت له قصة ظريفة فى بعض غزوات أمير (١) المؤمنين ،

ه ٤ ـــ لم أقف له على ترجمة سوى ما جاء فى العيون ٢ : ٤ ٤ نقلا عن ابن جلجل ، وقد و ر د فى النفح اسم
 ا أم البنين » بنت عبد العزيز بن مروان ، وهى التى زفها مولاها موسى بن قصير لزوجها الوليد بن عبد الملك،
 ولعل صاحب الترجمة من نسل هذه السيدة . ( النفح ١ : ١٧٦ و ١٨١ ، ٢ : ٤ طبعة أو ربا) .

وذاك أنه كان فى مضربه فى القائلة (٤)، فقام إلى غُلام له فَعَلاهُ [٦٤]، فُهبّت عليه ريح عاصف، اقتلعت المضارب، فانقلع مضربه وسقط، وبقى بارزا للناس وهو على الغلام.

(۱) في العيون : «معه». - ابن محمد (٣٠٠ – ٣٥٠ هـ)

(٢) في العيون : « أنذر» .
 (٤) القائلة : الظهيرة .

(٣) هو أمير المؤمنين الناصر لدين الله عبد الرحمن

# ٤٦ — سعيد بن عبد ربہ بن أخى أحمد بن عبد ربہ

كان طبيبا ، نبيلا شاعرا أديبا ، وله فى الطب رَجَزٌ أحسن فيه ، دلّ على تمكنه من العلم ودرايته بمذهب (٢) القدماء ، وكان مذهبه فى مداواة الحميات أن يخلط بالمبردات شيئا من الحوّار (٣) وله فى ذلك مذهب جميل ، ولم يخدم بالطب سلطانا . وكان بصيرا بتقدمة المعرفة وتغيير الأهوية ومهب الرياح وجرية (٤) الكواكب .

حدثنى عنه سلبان بن أيوب الفقيه (٥) ، قال : اعتلات بحتى ، فطاولتنى وأشرفت منها ، اذ جار (٢) بابى وهو يمر إلى صاحب المدينة (١) أحمد بن عيسى (٨) فقام إليه أبى ، وقضى واجب حقه بالسلام عليه ، ثم ساله عن علّتى ، فاستخبر أبى عما عولجتُ به ، فاخبره ، فسفّة علاج من عالجنى ، وبعث إلى أبى بثمانى عشرة حبة من حبوب مدوّرة ، وأمر أن [70] أشرب منها كل يوم شيئا (٩) ، فما استوعبتها حتى أقلعت الحتى ، وبرئت برءًا تاما .

۶۹ \_\_ أبوعثمان سعيد بن إبراهيم بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم المتوفى سنة ۲۶ ه (كا ورد فى ترجمته فى تكملة تكملة الصلة ۶۶ ٥ \_ ٥٥ و كره صاعد فى الطبقات ۷۸ و ۹۷ وتابعه ابن أبي أصيبعة فى العيون ۲ : ۶۶ باسم : سعيد بن (عبد الرحمن) بن محمد . . . والأول أصح كما يقول صاحب تكملة التكملة . وترجم له أيضاً الضبى فى البغية ۲۱ ه والحميدى فى الجذوة ۲۱۳ باسم سعيد ابن احمد بن عبد ربه ثم ترجمه مرة أخرى ص ۳۷٥ فى باب الكنى باسم « أبوعثمان بن عبد ربه الطبيب ».

وفصد فى بعض الأيام فبعث إلى عمه أحمد (ابن مجد بن عبد ربه الشاعر الأديب) (١٠٠) أن يحضره فلم يجبه إلى ذلك ، وأبطـًا عنه ، فكتب إليه :

لما عَدَمَتُ مُؤَانِساً وجَلَيْسا ﴿ نَادَمَتُ بِقَرَاطًا وَجَالِينُوسَا وجعلت كُتْبِهما شفاء تفرجي (١١) ﴿ وهما الشفاء لكل جرح يُوسا (١٢) (ووجدت علمهما اذا حَصَّلته ﴿ يُذكِي وَيُحِيى للجسوم نفوسا ) (١٣)

فـُاوصل الأبيات إلى عمه أحمد ، فجاوبه بّابيات لم أجدنى أحفظ منها إلا ثلاثة يقول فيها :

> ألفيت بقسراطا وجالينوسا ، لا يًا كلان ويرزءَان جليسا فعلتهم دون الاقارب جُنّـةً ، ورضيت منهم (١٤) صاحباً وأنيسا وأظن بخلك لا يُرى لك تاركا ، حتى تجالس (١٥) بعسدهم إبليسا

وأنشدنى العايدى(١٦١) رحمه الله قال : أنشدنى ابن عبد ربه لابن أخيه أبى عثمان :

أمن بعد غوصى (۱۷) فى علوم الحقايق ، وطول انبساطى فى مواهب (۱۸) خالقى وفى حين إشرافى على ملكوته ، أُرى طالبا رزقا إلى غير رازق (فايام عمر المرء مُتعة ساعة ، تمتر سريعا مثل لمعة بارق) (۱۹) [77] وقد آذَنتْ نفسى بتقويض (۲۰) رحلها ، وأعنف (۲۱) فى سَوْق إلى الموت سائقى وإنى وإن بُقيت أو زُعْت هَارِبًا (۲۲) ، من الموت فى الآفاق فالموت لاحتى

وكان متقدماً في صناعته ، وعمىَ أخريات أيامه .

 <sup>(</sup>٣) اللفظة في الأصل غير واضحة وتحتمل أيضاً «الحرار» بالراء .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> فى العيسون : « وحركة » . و فى الطبقسات « وحركات » .

 <sup>(</sup>١) هوأبوعمر أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب
 كتاب العقد الفريد المتوفى سنة ٣٢٨ .

 <sup>(</sup>۲) في العيــون والطبقــات وتكــلة التــكــلة :
 « وتحققه مذاهب » .

(٥) هو أبو أيوب سليان بن أيوب بن سليان بن حكم بن عبد الله بن بلكايش القوطى من أهل قرطبة ومن شيوخ ابن جلجل توفى سنة ٣٧٧ ه ( ابن الفرضى ١٦٠ ، النسبى ٢٨٥ ) .

(٦) كذا بالأصل ولعلها : «إذ جاز بأبي . . . » وهذه العبارة في العيون : « . . . إذ مر بأبي وهو ناهض إلى صاحب . . . » .

(٧) صاحب المدينة: هوصاحب الشرطة أيضاً. وكان يسمى (عصرئذ) في أفريقية «الحاكم» وهو ما يقابل «المحافظ» الآن. وكانت وظيفته الحافظة على الأمن والنظر في الحدود والضرب على أيدى المفسدين . . . الخ. وكانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة حتى كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة (مقدمة ابن خلدون ٢٥١-٢٥٢).

(^) هو أحمد بن عيسى بن أبي عبدة ، ولاه الناصر عبد الرحمن منصب صاحب المدينة سنة ٣١٥ ه عند خروجه في إحدى غزواته خلفاً لأبيه عيسى ابن أحمد الوزير ( وأخباره متفرقة في البيان المغرب ٢٨٩ - ٢٩٠ ) .

(٩) في العيون : « حبة » .

(١٠) تكلة من العيون . وهو ابن عبد ربه
 صاحب كتاب «العقد الفريد» .

(١١) في العيون والطبقات : « تفردي » .

(١٢) في العيون والطبقات : « بوسا » .

(١٣) هذا البيت الثالث زيادة من العيون .

(١٤) في الطبقات : «منهما » .

(١٥) في العيون والطبقات : « تنادم » .

(١٦) هوأبوزكريا يحيى بن مالك بن عايد (أوعايذ)

ابن كيسان بن معن بن عبد الرحمن بن صالح [ويعرف بالعايدي] من أهل طرطوشة ولد سنة ٢٠٠ وتوفى سنة ٥٧٥ ه. رحل إلى المشرق سنة يعلى في المسجد الجامع كل يوم جمعة ويروى من الأخبار والحكايات ما لم يكن عند غيره ولا أدخله أحد الأندلس قبله . وفي تكلة التكلة وردت هذه الأبيات التي يرويها «العايدي» منسوبة إلى روايته أيضاً مع ذكر إسمه كاملا . (ابن الفرضي ٢ : ٨٥ – ٩٥ ، تكلة التكلة المتكلة المناهلة م جذوة المقتبس ٢٥٦ .

(۱۷) في الجذوة : « أبعد نفوذي في علوم الحقائق »

(١٨) في الطبقات : «مذاهب » .
(١٩) أثنتنا هذا البدت من الطبقات . وقد أورد

(١٩) أثبتنا هذا البيت من الطبقات . وقد أورده أيضاً صاحب العيون بخلاف يسير ونصه فيه : وأيام عمر المره متعمة ساعة

تجىء حثيثاً مثل لمحة بارق

ولم يرد هذا البيت في بقية المصادر .

(٢٠) كـذا في تكـلة التكـلة ، وفي العيون :

« بتفويض » .

(٢١) كذا في الجذوة . وفي الطبقات والعيون وتكملة

التكملة : « وأسرع » . (٢٢) هذا الشطر في العيون والتكملة والطبقات :

« و إنى و إن أوغلت أو سرت هارباً » . وذكر صاحب التكيلة رواية أخرى له وهي : «و إنى و إن فقبت أو رحت هارباً » وكذلك جاء في الجذوة .

# ٤٧ — أبو حفص عمر بن بريق (١)

كان طبيبا نبيلا (٢) ، قارئا للقرآن ، مطرب الصوت ، وكانت له رحلة إلى القيروان إلى أبى جعفر بن الجزار ، لزمه ستة أشهر لا غير . وهو أدخل (٣) الأندلس كتأب «زاد المسافر» (٤) . ونَبُل بالأندلس ، وخَدَم بالطب الناصر رحمه الله . وكان نجم بن طرفة (٥) صاحب البيازة (٢) قد استخلصه لنفسه ، وقام به وأغناه ، وشاركه في كل دنياه .

حدثنى أبو مجد بن الأعمى قال : رأيتُ على رأس أبى حفص بن بريق بالغــداة وهو قاعد على باب داره للفتيا ، ستة عشر صبياً صقالبة كلهم . ولم يطل عمره .

٧٤ ــ ترجمته فى الطبقات ٧٩ مختصرة جداً ، وفى العيون ٢ : ٥٤ بنصها عن ابن جلجل ويذكره مصحفاً :
 « عمر بن جعفر بن برتق » . كان فى عصر الناصر عبد الرحمن ( ٣٠٠ – ٣٥٠ ه) .

(١) فى الأصل ضبطها الناسخ بضم الباء وفتح الراء وسكون الياء . وقد ورد إسم « بريق » مرتين عند ابن الفرضى فى ترجمة « محبوب بن بريق » ( ١ : ٣٤٩ ) مضبوطاً بالشكل بكسر الباء والراء . ومرة

أخرى ١ : ١٠٤ « بيريق » . (٢) في العيون : « فاضلا » .

(٣) في العيون : « أدخل إلى » .

(\$) زاد المسافر وقوت الحاضر من تأليف أبي جعفر أحمسه بن إبراهيم بن الجزار - وقد سبقت ترجمته - وهو كتاب في الطب والعلاج والمفردات

منه نسخ نختلفة بمكتبات العالم . وفى دار الكتب المصرية نسخة منه بخط مغربى ضمن مجموعة برقم ٤٨٠٣ ل .

(٥) لم أقف له على ترجمة .

(۱) فى العيون : « البيازرة » وهى وظيفة للقائم بشئون الصيد بالبازى . ويقال الصائد : « البياز» ويسمى أيضاً « بيازى » و « بيزرى » . وقد كافت هذه الكلمة معروفة فى الأندلس فى العصور الوسطى ولا زالت حتى الآن مستعملة عمراكش . ( دوزى --تكملة المعجمات ١ : ١٣٣ ) .

## ٤٨ - أصبغ بن يحيى الطبيب

كان متقدما في صناعة الطب، وخدم به الناصر رحمه الله، وهو (١) ألف لأمير [٦٧] المؤمنين الناصر حب الأنيسون (١) وقد ذُكرَت لغيره (٢). وكان شيخاً وسيما بهيا وكان مقبول الشهادة في قُعْدُد العدول. وكان ذا حُرْمة وجاه، معظها عند الرؤساء، وكان مسكنه بقرب مسجد طاهر.

٨٤ — ذكره صاعد فى الطبقات ٧٩ ، وترجم له ابن أبى أصيبعة فى العيون ٢ : ٥٤ نقلا عن ابن جلجل . وفى تكلة الصلة ( القسم المفقود الذى نشره بل وابن أبى شنب ص ٢٤٦ ) ترجمة منقولة عن ابن جلجل أيضاً . وكان « أصبغ » فى دولة عبد الرحمن الناصر ( ٣٠٠ – ٣٥٠ ه) .

(١-١) هذه العبارة في العيون : « وألف له حب ص ٩٨ أنه ألف لعبد الرحمن الناصر « حب الأنيسون » .

(٢) ذكر المؤلف في ترجمة « عمران بن أبي عمر و »

# ٤٩ – فحد بن تمليخ

كان من سكان ربض مسجد طاهر، وخدم الناصر بصناعة الطب، وكان قد تقدم له نظر في الأدب والعروض، وكان المقيم لرياسته (۱) أحمد بن الياس (۲) القائد. وكان رجلا بهيئاً رصينا، ذا وقار. وولآه الناصر رضى الله عنه، خطّة الرّد (۳) وقضاء شذونة (٤). وكان مؤتمنا على تفريق الصدقات، وأدرك صدراً من دولة المستنصر، وولاه المستنصر بنيان زيادة (۱) المسجد الجامع (۲)، واسمه في الزيادة ظاهر

٩٩ ــ ذكره صاعد فى الطبقات ٨٠، و فى العيون ٣ : ٥٥ نقلا عن ابن جلجل وقد ذكر اسم « تمليخ » بالحاء . وكان أيضاً من أطباء عصر الناصر عبد الرحمن ( ٣٠٠ ـ ٣٥٠ ه ) . وأدرك الحكم المستنصر ( ٣٠٠ ـ ٣٦٠ ه ) وخدمه . وله ترجمة عند ابن الفرضى ١ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، ذكر فيها شيوخه وتلقيه العلم وسماعه عليهم . ويسميه « محمد بن تمليخ التميمي من أهل قرطبة و يكنى أبا عبد الله » . وذكر وفاته فى شهر رمضان سنة ٣٦١ ه .

على قُنَّة المحراب (٢) ، وكان اسمه أيضاً مرسوماً في المثقال (٨) ، بنظره على دار السكنة والأمانات ، وكان طبيباً عالماً ، وله في الطب تئاليف حسن سماه «كتاب الأشكال» .

(١) في العيون : « برئاسته » .

(٢) أحمد بن الياس من وزراء وقواد الناصر عبد الرحمن ( ٣٠٠ – ٣٠٠) قام بالكثير من الغزوات البرية والبحرية . (وأخباره متفرقة في البيان المغرب ٢ : ٣١٥ – ٣١٦) .

(٣) عند ابن الفرضى : «خطة الرد والشرطة » . وخطة الرد من وظائف الحكام التي تجرى على أيديهم الأحكام ، ومتوليها يسمى «صاحب الرد » بما رد عليه من الأحكام ، فيا استرابه الحكام ، وردوه عن أنفسهم ( المرقبة العليا للنباهى ه ) . (كا شذونه (Sidona) كورة متصلة بكورة مورور ، وعملها خمسون ميلا في مثلها ، وهي من الكور المجندة ، نرها جند فلسطين من العرب عند

فتح الأندلس ، وفيها كانت الهزيمة على « لذريق »

حين افتتحت الأندلس سنة ٩٦ هـ ( صفة جزيرة

الأندلس ١٠٠).

 (٥) فى الطبقات والعيون : « بنيان الزيادة فى قبل الجامع » .

(٦) قال ابن بشكوال نقلا عن خط أمير المؤمنين المستنصر : أن تكاليف الزيادة التي أجراها بالجامع بلغت ٢٦١,٥٣٧ ديناراً ودرهمين وقصف . وراجع الكلام على المسجد الجامع وبنائه والزيادة فيه في النفح ٢ : ٣٣ – ٨٤ ، والبيان المغرب ٢ : ٣٤١ – ٣٤١ .

(٧) العبارة فى الطبقات : «ورأيت اسمه مكتوياً بالذهب وقطع الفسيفساء على حائط المحراب بها ، وأن ذلك البنيان كل على يده عن أمر الخليفة الحكم فى سنة ثمان وخسين وثلاثمائة » . وقد نقل ابن أبى أصبيعة هذا النص عن صاعد .

(A) المثقال : الدينار .

#### ٥٠ – أبو الوليد محمد بن حسين المعروف بالكتائى

أدرك [٦٨] آخردولة الناصر، وخدمه بالطب، وأدرك صدراً من دولة المستنصر. وكان رجلا (١) بهياسرياً ، حلو اللسان نبيلا ، محبوباً من العامة والخاصة ، لسخائه بعلمه ومواساته بنفسه ، ولم يكن رجلا يرغب في المال ولا في جمعه ، وكان الطيفاً في علاج المرضى ، حسن الولوج ، عالماً نحريراً ، ومات بعلة الاستسقاء .

ه - ترجمته في الطبقات ٨٠ - وقد صحفت لفظة « الكتاني » إلى « الكناني » - و في العيون ٢ : ٥٠ .
 وهما بالنص عن ابن جلجل . وعاش إلى ما بعد سنة ٣٥٨ ه .

<sup>(</sup>١) في العيون : « عالما » .

# ٥١ – أحمد بن حكم بن حفصونه

كان نبيلا فيلسوفاً حافظاً جيد القريحة حسن الفطنة ، وخدم بالطب المستنصر بالله . وكان المقيم لرياسته الحاجب جعفر (١) ، وكان أنزله على اسم أبي عبد الله بن سعد (١) ، ولم نذكر ابن سعد ، لقصر مدة ظهوره ، وقلة فائدته . وكان أحمد بن حكم هذا ، قد خدم بالطب طول أيام جعفر ، فلما مات جعفر الحاجب ، أسقط من ديوان المتطببين (١) ، وبتى مخمولا (١) أخريات أيامه . وكان فصيحاً مدققاً في النظر ، عالما بحد المنطق ، ومات بعلة الاسهال .

١٥ - ترجمته في الطبقات ٨٠، وفي العيون ٢: ٢٤. عاش إلى بعد وفاة الحاجب جعفر المصحفى
 المتوفى سنة ٢٧٢ ه.

- ۱٤٧ ، البيان المغرب ٢ : ٣٧٩ ٣٨٢) . (٢) لم أقف له على ترجمة .
  - (٣) في الطبقات والعيون : « الأطباء » .
- (٤) كذا في العيون . و في الطبقات : « مخملا ».
- (١) هو أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحق . كان من وزراء وحجاب الناصر عبد الرحمن وابنه الحكم المستنصر وكان أديباً شاعراً ظريفاً . ثم لما تولى الأمر المنصور بن أبى عامر ، قبض عليه وسجنه ، ومات في السجن سنة ٣٧٢ه ه. ( الحلة السيرا ١٤١ –

# ٥٢ – أبو بكد أحمد بن حاب

خَدَم [ ٦٩] المستنصر بالله بالطب، وصدرا (١) من دولة المؤيد (٢)، وكان شيخاً حلمٍا فاضلا قليل الآداب (٣) طبيباً عفيفا، وكان أولاد الناصر، على (٤) تعظيمه وتجيله، ومعرفة حقه، وكان وجيهاً عند الرؤساء (٥) مؤتمناً (٦).

٢٥ - لم ترد ترجمته إلا في العيون ٢ : ٢٦ وهي بنصها عن ابن جلجل وقد زاد عليها بعض العبارات .
 وعاصر الحكم المستنصر ( ٣٥٦ - ٣٦٦ ) وصدرا من دولة المؤيد هشام بن الحكم ( ٣٦٦ - ٣٩٩ ) .

(١) في العيون : « وأدرك صدراً » .

(۲) هو الخليفة المؤيد بالله هشام بن الحكم ( ٣٦٦ – ٣٩٩ هـ) تولى الخلافة وهو ابن أحد عشرة سنة وثمانية أشهر . وكان الأمر فى دولته إلى حاجبه المنصور بن أبى عامر .

(٣) لم يرد هذا التعبير «قليل الآداب» في العيون و إنما قال : «وكان أديباً فهماً » وربما كان المؤلف يقصد بذلك أن محصوله في العلوم

الأدبية قليل.

(٤) في العيون : « يعشمدون على » .

(°) في العيون : « وجيهاً عندهم مؤتمناً » . ``

(٦) زاد صاحب العيون بعد ذلك ، هذه العبارة : « وكذلك عند الرؤساء ، وكان أديباً فهماً ، وكتب بخطه كتباً كثيرة ، فى الطب والمجامع والفلسفة ، وعمر زماناً طويلا » .

## ٥٣ — أبو عبد الملك الثقفي

خدم الناصر والمستنصر بصناعة الطب ، وكان أعرج ، وله فى الطب نوادر (۱) وولاه المستنصر بالله والناصر خزانة السلاح ، وعمى فى آخر عمره بماء نزل فى عينيه ، وكان أديباً عالماً بكتاب أقليدس (۲) وبصناعة المساحة (۱۳) ، وكان طَفِساً (٤) على الأكل .

حدثنى بنفسه عن زمان كان فيه ، قال لى : ظهرت على يد نجم صاحب البيازة (٥) وكان يجتمع عندى فى كل عيد عشرون كبشأ ومائة دجاجة وأوز ونعم لا تحصى ، ومات فى أخريات أيامه بعلة الاسهال (٦) .

 ٣٥ - ترجمته في الطبقات ٨٠ مختصرة جداً . وفي العيون ٢ : ٦ ؛ بنصها عن ابن جلجل مع تقديم وتأخير في العبارات ، ولم ينقلها بتهامها .

 <sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة في الكتاب عدة مرات
 وهي بمعنى « وصفة طبية » .

<sup>(</sup>٢) سبق ترجمته ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) من هنا لآخر الترجمة لم ينقله ابن أبي أصيبعة في العيون .

<sup>(</sup>٤) الطفاسة في اللغة : القذارة . ورجل

طفس : إذا لم يتعهد نفسه بالتنظيف . والطفاسة مستعملة فى اللفــة العامية المصرية بمعنى « الشره الأكول » .

<sup>(</sup>٥) هو نجم بن طرفة المذكور ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٦) في العيون : « الاستسقاء » .

#### ٥٤ — أبو موسى هارود الاُسُونى

طبيب خادم بيده ، خدم الناصر والمستنصر ، وكان ملحقاً للحرم والنساء ، وكان من شيوخ الأطباء وخيارهم (١) . [٧٠] .

١٥ - وردت ترجمته في العيون فقط ٢ : ٢٤ - منقولة عن ابن جلجل - « هرون بن موسى الأشيوقي » . وأشيونة ، وأشونة من مدن الأندلس . وأرجح أن الصواب ما ورد هنا في نسختنا ، لأن أشونة من عمل إستيجة قديماً وهي قريبة من قرطبة . وابن جلجل يؤرخ لأطبائها . أما أشيونة فهي بعيدة عن قرطبة كثيراً ، وتقع على الساحل الأطلافطي . وهي المعروفة الآن باسم « لشيونة » عاصمة البرتغال .

فى العيون : « وأخبارهم » .

#### ٥٥ ، ٥٦ – أحمد بن بونس وأخوه عمر ، ابنا بونس بن أحمد الحرانى

رحلا إلى المشرق فى دولة الناصر فى سنة ثلاثين وثلاثمائة ، وأقاما (1) عشرة أعوام ، ودخلا بغداد ، وتئادبا هنالك بالطب ، وخدما الرؤساء ، منهم : ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة (٢) ، وقرآ عليه كتب جالينوس عرضا . وخدما ابن وصيف (٢) فى عمل علل العين . ثم انصرفا إلى الأندلس ودخلاها فى دولة المستنصر فى سنة إحدى وخمسين

ه ه - أحمد بن يونس بن احمد الجذامى و يعرف بالحرانى . و ردت ترجمته فى الطبقات ، ٨ مختصرة ، و فى العيون ٢ : ٢ ؛ وهى بنصها عن ابن جلجل ، و فى تكلة الصلة ( الجزء المفقود ونشره بل وشنب ١٨ ) ، و فى نزهة العيون للملك ابن رسول (ورقه ٩٣ ب ) . وعاش إلى دولة هشام المؤيد (٣٦٦ – ٣٩٩ هـ) وتولى فى دولته خطتى الشرطة والسوق .

٩٦ - عمر بن يونس شقيق المتقدم . وردت ترجمته ضمن ترجمة أخيه في الطبقات والعيون ، و في
 تكلة التكلة ١٧٥ ، ومات في دولة الحكم المستنصر ( ٣٥١ - ٣٦٦ هـ) .

وقد ذكرهما القفطى فى الأخبار – عرضاً – بآخر تُرجُمة « يونس الحرانى » على أنهما ولداه وقد وهم فى ذلك ( راجع التعليق على ترجمة « الحرانى الوارد من المشرق » ص ٤٠) و ربما أوقعه فى ذلك الوهم ، اسم « الحرانى » . ولغل تسميتهما بذلك – مع أنهما أندلسيان – ترجع إلى أنهما رحلا إلى المشرق وأخذا عن ابن وصيف الصابى ( الحرانى ) ، وعن ثابت بن سنان بن قرة ( الحرانى ) .

وثلاثمائة (۱) وغزوا معه غزاته إلى شنّت استبين (٤) وانصرفا ، وألحقهما لخدمته بالطب ، وسكّنهما (٥) مدينة الزهراء (١) واستخلصهما لنفسه دون غيرهم ممن كان فى ذلك الوقت من الاطباء ، ومات عُمر بعلة المعدة ، وَرِمَتْ له ، فلحقه ذبول من أجلها ومات ؛ وبقى أحمد مُشتخاصا ، وسكّنه المستنصر فى قصره بمدينة الزهراء ، وكان لطيف الحل عنده . كان يقعد بين يديه فى غلالة فى الصيف ، وكان يرتب أكله بين يديه ، [٧١] وكذلك كان يصل إلى أمير المؤمنين ، وكان عنده أميناً مؤتمناً يطلعه على العيال والكرائم ، وكان رجلاً صحيح العقل حلبا عالماً بما شاهد علاجه ورآه عيانا بالمشرق .

حدثنى بنفسه قال : وصفت لأمير المؤمنين المستنصر بالله حوانيت (رأيت بالبصرة للطباخين واتقانها) (١) وحسن ترتيب الأطعمة ، وأنها موضوعة في غضاير (١) وعليها مكاب الزجاج ، ولهم خدّام وقوف بالمناديل والأباريق ، والحوانيت مسطحة بالرخام الملون ، الفائت في الحسن . فركب المستنصر يوماً من الزهراء إلى قرطبة ، وأنا في موكبه ، فلما أتى المدى (١) — موضع الطباخين — نظر إلى الملل (١) التي يطبخ فيها الشحوم ، فتاملها ، فلما نزل القصر ، افتقدني ، فاوصاني إلى نفسه ، وقال لى : يا أحمد! . . أين هذه الملل من تلك العضاير التي بالبصرة ؟ ، وضحك على ذلك . ثم قال لى : ما في تلك الملل ؟ . . فقلت له : [٧٧] أطراف وشحوم يا أمير المؤمنين . فضحك على ذلك وعجب به .

وتولى إقامة خزانة بالقصر للطب لم يكن قط مثلها ، ورتب لها إثنى عشر صبياً (صقالبة) (۱۱) طباخين للأشربة ، صانعين للعجونات ؛ واستئاذن أمير المؤمنين أن يُعطِي منها من احتاج من المساكين والمرضى ، فئاباح له ذلك . وكان بصيراً بالأدوية المفردة ، وصانعاً للأشربة والمعجونات . معالجاً لما وقف عليه . وكان يداوى العين مداواة نفيسة ، وله بقرطبة في ذلك آثار . وكان لا يعذر أهل الدنيا ، في الارسال إليه بالمال عند علاجه لهم . وكان يواسى بعلمه ، صديقه وجاره ورجلاً مسكيناً (۱۲) . وولاه المؤيد (۱۳) بالله خطة الشرطة (۱۴) ، وخطة السوق (۱۵) . وكان بكيء (۱۱) اللسان ، ردى الخط ، لا يقيم هجاء حروف كتابه . ومات بحيى الربع (۱۷) وعلة الاسهال .

- (١) في العيون : « وأقاما هنالك » .
   (٢-٢) سبقت ترجمتهما .
- (٣) يذكر ابن جلجل وعنه نقلت جميع المصادر أن هذين الطبيبين رحلا إلى المشرق . سنة ٣٠٠ ه وأقاما فيه عشرة أعوام . وعادا إلى الأندلس سنة ٣٥١ ه . وهذه المدة واحد وعشرون عاماً تقريباً .
- (<sup>3</sup>) شنت أشتبين (بالمهملة والمعجمة) : من بلاد الأندلس، وهي مدينة حصينة تحت أصل جبل ممتنع، بني عليه بعض الملوك حصوناً كثيرة (صفة جزيرة الأندلس ٢٢).

وكانت غزاة الحكم المستنصر لها سنة ٢٥٣ه. عنسدما طمع الجسلالقسة – وهم ملوك الأندلس النصارى – في الثغور ، وهزمهم واستباحهم . (البيان المغرب ٢ : ٣٥٢ ، وابن خلدون ؛ : ٥٤١ ، والنفح ١ : ٢٤٨ ) .

(٥) في العيون : « وأسكنهما » .

(٦) مدينة في غربي قرطبة بناها الناصر عبد الرحمن بن محمد ، وابتدأ في ذلك سنة ٢٥٥ وكان المتولى لبنائها ابنه الحكم ( راجع وصف هذه المدينة في البيان ٢ : ٤٤٣ – ٣٤٥ ، والنفح ١ : ٤٤٣ ، وصفة جزيرة الأندلس ٩٥ ، والادريسي ٢١٢) .

(٧) هذه العبارة مضطربة ولعمل صوابها :
 «... حوانيت بالبصرة الطباخين رأيت اتقائها ...»

ولم ترد هذه العبارة عند أحد ممن ثقلوا عنه .

(^) الغضاير : صحاف متخدة من الطين \*\*: اللخد الما كاللغة >

الأخضر اللازب الحر ( الخزف ) .

(٩) المُدّى : السوق ، وهذه الكلمة استعملت فى الأصل عند الأندلسين لسوق الدقيق ثم أصبحت علما على « السوق » مطلقا . ولا تزال موجودة إلى الآن فى المغة الأسبانية بهذا المعنى « السوق من Almudi » .

الملة : الرماد الحار والجمر ، والجمع
 الله : الرماد الحار والجمر ، والجمع

(١١) زيادة من العيون .

 (۱۲) فى العيون : « صديقه وجاره والمساكين والضعفاء » .

(۱۳) هو الخليفة هشام المؤيد پالله (سبقت ترجمته) .

(١٤) صاحب الشرطة : سبق التعريف به

ص ۲۰۱

(١٥) صاحب السوق ، ويعرف بصاحب الحسبة « لأن أكثر نظره إنما كان يجرى فى الأسواق من غش وخديمة وتفقد مكيال وميزان وشبه ذلك » . ( قضاة الأندلس النباهى ه ) .

(١٦) في العيون : « ألكن اللسان » . وكلاهما منى .

(۱۷) حمى الربع : وهى الحمى السوداوية .
 ( القانون ، الكتاب الرابع ۲۷ ، التهانوى ۱۹ ؛ )

#### ٥٧ — محمد بن عبدون الجبلي العددى

رحل إلى المشرق فى سنة سبع وأربعين وثلاثمائة ، ودخل البصرة ، ولم يدخل بغداذ ، ونبل بالمشرق بمدينة الفسطاط ، ودبر مارستانها (١) . [٧٣] ورجع إلى الأندلس سنة ستين وثلاثمائة ، وخدم بالطب المستنصر بالله ، والمؤيد بالله ، وكان قبل أن يتطبب يُؤدِّبُ بالحساب بالأندلس (٢) . طبيب نبيل حسن الدربة طويل المهارة .

٥٥ - ترجمته في الطبقات ٨١، وفي العيون ٢: ٢٤، وسياه «محمد بن عبدون الجبلي العذرى » وهو تصحيف. وفي النفح وردت ترجمته مرتين (٢: ٣٥ ، ٣، ٣١) وسحف في اسمه أيضاً فذكره «محمد بن عبدون الجبلي العدوى» والصواب «العددى» محمد بن عبدون الجبلي العذرى» والصواب «العددى» كما جاء هنا . وكما ذكر في ترجمته في التكلة (١: ١٠٢) ومعناها : المشتغل بعلم العدد (الحساب) . وفي التكلة (٢: ٣٢٥) ترجمة أخرى له باسم : «أبو عبد الله الجيلي الطبيب من أهل قرطبة » وأورد له فيها شعراً من نظمه . وفي الجذوة لابن الخطيب ٢٤، ٥٥ : «أبو عبد الله محمد بن عبدون الجبلي ولد بمدينة قرطبة سنة ٢١١ه ه . . . . وتوفى بها سنة ٢٦١ تقريبا » .

(۱) مارستان الفسطاط : ويسمى أيضاً بالبيارستان الأعلى (كما فى الانتصار لابن دقماق في : ۹۹). ويعرف أيضاً بالبيارستان العتيق ، أنشأه أحمد بن طولون فى سنة ۹۵۲ ه وقيل سنة ۲۹۱ ه. ولم يكن فى مصر قبل ذلك مارستان . وقد ذكر القلقشندى (المتوفى سنة ۸۲۱ هـ) فى

صبح الأعشى (٣: ٣٧٣) أن هذا البيارستان كان موجوداً فى عصره (راجع أيضماً تاريخ البيارستانات ٦٧ – ٧٣).

(٢) العبارة في العيون والطبقات : « وكان قبل أن يتطبب ، مؤدباً بالحساب والهندسة ، وله في التكسير كتاب حسن » .

قد ذكرتُ أيها الشريف ، ما أحاط به علمى ، وبلغه إدراكى ، من وصف الحكماء والأطباء المشهورين غير المشكوك فيم ، من لدن آدم عليه السلام ، إلى الزمان الذي كَمَّا فيه، وهو زمن المؤيد بالله ، بَحَوْزُة الأندلس . وذكرنا من كان منهم بالمشرق والمغرب ، ولم نذكر من كان بالمشرق مشهورا ، من لدن دولة الراضي (١) إلى أيام الطابع لله (٢) إذ لم تكن حوزتنا ولا جهتنا . ولا ظهر رجل بارع في تلك الدول ، فيكون معروفًا برئاسته ومشهورًا باحسانه ، مع تراخى تلك الدول ، بما دُخل فيها من مُلكُ الدُّيْلُمُ والأثراك ، الذين لا نفاق لشيء من العلم عندهم ، وإنما يظهر الحكاء بظهور دول الملوك الطالبين للحــكمة . واقتصرنا على من عرفنا بناحيتنا [٧٤] بالأندلس ، إذ كانوا مشهورين معروفين ظاهرين ، في دوّل أئمة للعلم طالبين . وعن الحكمة باحثين ماوك أبناء ملوك. واقتصرنا على الله ذكر المشهورين الظاهرين الخادمين ، وأضربنا عن ذكر من كان في زمانهم ، ممن لم يوازيهم ، ولا حل محلهم ، إذ لم يكونوا من اتساع الذِّكر بمحل هؤلاء. ووصفت صفاتهم وأقدارهم ، وما ظهر لهم من النوادر والأخبار ، واقتصرنا على قليل من كثير ، لئلا يَماَّـه قاريه ، وليَسْهُـلَ على النفس حفظه . والكلام إذا طال ثُنقُل. وحسبنا أن نبهنا وأنبانا من كل شيء باحسنه وأخفه. ووصفتَ أيها الشريف في آخر هذه الرسالة تـُادَّبي وسيرتى (٤) ، وكيف كان طلبي ، وتوخيت الصدق والله الشاهد على ما أقول ، ولم أر إخلاء الرسالة من ذلك ، لما فيه من تخليد الذكر وجميل النشر ، وبالله استعين .

<sup>(</sup>١) الراضى بالله : الخليفة أبو العباس أحمد ابن المقتدر العباسى ولد سنة ٢٩٧ وتولى الخلافة سنة ٣٣٢ ه ، وتوفى سنة ٣٣٩ ه .

<sup>(</sup>۲) الطائع لله : أبو عبد الكريم بن المطبع العبّاسي ، ولد سنة ۳۱۷ ه وتولى الخلافة سنة ۳۲۳ه خلع سنة ۳۸۱ وتوفى سنة ۳۹۳ ، وقد عاصره

ابن جلجل . وألف كتابه في هذا الزمن .

<sup>(</sup>٣) بالأصل « عن » .

<sup>(</sup>٤) انتهت هذه النسخه التي بين يدينا . وليس فيها ما وعد به المؤلف من الحديث عن سيرته وتأديه . (وراجع مقدمة الناشر) .

# تعريف

# بالكتب التى تكرر ذكرهـا كثيراً فى مراجع التراجم ووردت أسماؤها مختصرة

| الإحبار      | 1   | إحبار العلماء باحبار احتماء بمقطى                              |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| بر وكلمان    | -   | Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur              |
| التنبيسه     | -   | التنبيه والاشراف للمسعودي                                      |
| الطبقات      | -   | طبقات الأم لصاعد الأندلسي                                      |
| العيدون      | 100 | عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة                  |
| الفهرست      | =   | الفهرست لابن النديم                                            |
| الكشف        | 100 | كشف الظنون لحاجي خليفة                                         |
| مختصر الدول  | 100 | مختصر تاريخ الدول لابن العبرى                                  |
| المسالك      | -   | مالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري             |
| المغرب       | =   | المغرب في أخبار المغرب لابن عذارى                              |
| الملل والنحل | =   | الفصل في الملل والنحل لابن حزم وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني |
| منتخب الصوان | 300 | منتخب صوان الحكمة للسجزى                                       |
| النزهة       | -   | نزهة الأرواح وروضة الأفراح للشهرزورى                           |
| نزهة العيون  | -   | نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون للملك الأفضل بن رسول         |
| النفح        | 200 | نفح الطيب للمقرى                                               |
| المقدق       | -   | تاريخ البقدق                                                   |

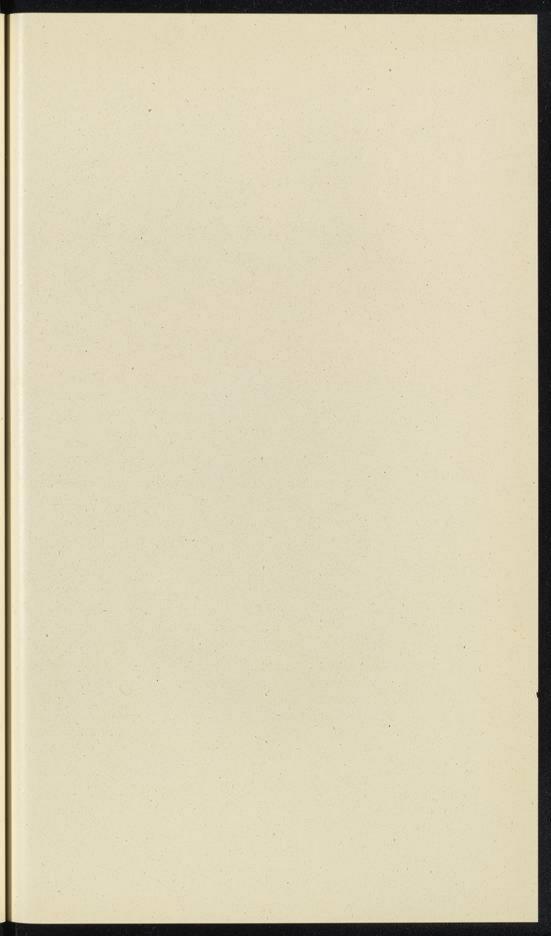

# فهرست عام

# فهرست الأعلام<sup>(۱)</sup>

المقريزي : ۲، ۲۸، CVI CTV CEACTE 4 . . +7 . 40 Vr احماد عيسى : ٧٨ أرطاميس : ٠٥ احمد بن عيسى بن أنى عبده : أركيلاوس : ٥١ ، ٢٥ (1.7) : 1.1 ارمانيوس الملك (Romanos) : احمد بن محمد الغافق : ٢٢ TT CT احمد بن مسافر : ۷۹ اسحاق بن حنين : ٥٤ ، ٩٩ ، احمد بن وصيف الحراني = (V1) اسحاق بن سلبان الإسرائيل : ابن وصيف احمد بن يوسف ( ابن الدايه ) : AA ( (AV) اسحاق الطبيب الأندلسي : (٩٧) احمد بن يونس الحراني : ٨٠ ، اسحاق بن عمران : (٨٤) ، AV : A7 : A0 ( (117) + 4 + A1 اسرائيل بن زكريا الطيفوري : الأخشيد بن طغج : ٨٢، VY . (VI) . V. أسطفن بن باسيل = أصطفن (17) أخنوخ = خنوخ اسقلابيوس : ١٠ (١١) ، اخوان الصفا: ٣٠ 17 6 10 6 12 6 17 7A 6 79 إدريس: (٥) ، ٢ ، ٧ الادريسي: ٢٢ ، ١١٤ اسقليبيادس: ٣٤ الاسكندر : ۲۰٤ ، ۲۰۵ أدفر: ١٠٠ ادی شیر : ۱۰۲ ( KY ( ( KX ) + Y7 أراطوس المنجم : ٣٨ TV 6 77 6 70 6 75 أردشير : ١٦ ، ١٧ ، (١٩) أشور ناصر أيل : ٩٠ ارستياس : ٢٦ أبو الأصبغ بن خيوى : ٩٩ أرسطرخس : ۲۸ أبو الأصبغ الرازي : (٩٥) أرسطوس المنجم : ٣٨ أصبغ بن يحيى : ٩٨ ، (١٠٨) أرسطوطاليس : ١٣ ، (٢٥) ، اصطفن بن بسيل الترجمان : . T9 . TA . TV . T7 179 . 01 . TT . TT . \*\* . \*\* . \* 1 . \* . (v.)

الآباء اللاتين : ٤٤ 117 : V : 0 : psi آل بختيشوع : ١٤ -ا براهیم الفزاری : (۸٦) أبلونيوس النجسار : (٣٩) ، ابنجهذ : ٥ ، ٢ ، ٧ ابولن : (١٥) انى بن كعب : ٨٥ ابن الأثر : ٦٦ ، ٨١ أحمد بن ابراهيم بن الحزار : 7A + VA + AA + PA + 1.4 أحمد بن اسماعيل بن أحمد الساماني : ٧٨ احمد بن الياس : ١٠٨، (1.4) احمد بن بویه : ۸۰ (۸۱) احمد بن جابر : (۱۱۰) احمد بن حكم بن حفصون : (11.) احمد بن حنبل : ٥٧ احمد بن طولون : ١١٥ احمد بن عبد ربه : (۱۰٤) ، 1.0 احمد بن على بن حجر العسقلاني :

30 2 70 2 90

احمد بن على بن عبد القادر

ابن أبي أصيبعة : ٣ ، ٥ ، (10) إياد بن لقيط : ٥٧ ، (٨٥) rallagen égliengen : rx الزيدور الأشبيل: \$ \$ بطلميوس قلاوديوس (صاحب الحسطى): ٢٦ : ٧٧ ، إيلاو يطوا = كليو باترا VE . VY بقراط: ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، (11) × 11 × (17) . 11 . TT . T. . 14 17: 049 . 79 . EA . EV . ET بهمن بن اسفندیار : ۱۹ 1.0 6 97 6 44 أبو بكر الصديق : ١٥ بولس : ۲۹ ، (۵۷) ، ۲۹ ، أبو بكر محمد بن أبي خـــالد (VI) الحزار: ۸۸ ، (۹۰) ابن بويه = احمد بن بويه بل (ألفرد): ۱۱۲، ۱۱۸ البيروني : ۲ ، ۷۷ ، ۹۷ ، البلخي = جعفر بن محمد بن ٨. عمر (أبو معشر) بیشداد ، البیشدادیة : ۷ ابن البيطار : ١٤ ، ٢٢ ، ينو أبجر : ٥٥ 6 90 6 9 + 6 A 5 6 0 + بنو اسرائيل : ٢٦ بنو خالد : ۹۳ البيهق: ٢٢ بنو الزجالي : ١٠٣ ېنو فراس : ٥٩ البخارى: ٥٥ بختيشوع : (٦٣) ، ١٤ نختيشوع = جريل بن نختيشوع ت نختيشوع بن جريل : ٧٢ نحوت (الآله): ه بدوی = عبد الرحمن بدوی برتيناكس قيصر : ٥ ٤ البهانوي : ١١٤ تيمل (R. von Toeply) تيمل برچستريس : ۲۶، ۱۵، AF ركات احمد : ٢٦ ث روکلمان : ۱۸، ۲۱، ثابت بن سنان بن ثابت بن . VV . V7 . V0 . VT قره : (۸۰) ، ۸۱ ، A . . . . VA ابن بشكوال : ١٠٩ ابن بطلان ؛ المختار بن الحسن ثابت بن قره الحراني : (۵۷) ، بطلميوس الأول : ٢٤ ثامسطيوس : ٢٩ ، (٧١) بطلميوس بدلس : ۲۸

بطلميوس الثاني ( فيلادلفوس ):

· TA · T7 · (T0)

ثاوذوسيوس : ١٥

ثوذسيس الحاثليق: ٧٢

. ET . TT . 19 . 15 13 3 4 3 1 6 3 0 0 3 671 67 . 609 6 OV 4 7 A 6 7 V 6 7 0 6 7 5 . V . . V . V . V . V . . A . . V4 . VA . VO . A . . AT . AT . A ! AA AAA AA 1 . 4 . 1 . 5 . 40 أغسطس قيصر: ٣٧ ابن الأغلب = زيادة الله أغلوقن : ۱۱ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۴۶ ، أفضل الدين الكاشاني : ٢٩ ، أفلاطون : ۱۲ ۱۳ ، ۱۵ £ 4 . £ 7 . (TT) أفلوطين : ٢٧ " أفليمون (صاحب الفراسة): (1.) (11 ألريق الأول (ملك القوط) : ابن أم البنين : (١٠٣) أم البنين : ١٠٣ أمين ظاهر خبر الله : ٢٩ أندر وماخس : ۲٤ ، (۳٥) أنطونينوس قيصر: ٥٤ انقيلاوس الاسكندراني : ١ ه ، انكسيلاوس : ٢٥ أنوشر وان : ۲۹ أهرن القس : (٦١) ، ٢٢ أوسابيوس = يوسبيوس أوشهنج ( هوشنك ) : ٧ أوقليدس : (٣٩) ، ، ؛ ، أوكتافيوس قيصر : ٢ ؛ ،

حبيب بن أحمد الشطجري = ابن الشطجري حبيش الأعسم : ٢٩، (٧٠)، الحاثليق : ٧٠ ، ٧٢ جار بن عبد الله : ٥٨ ابن حجر العسقلاني = احمد جاسیوس : ۱ ه جالينوس : ۱۱ ، ۱۲ ، بن على 11 . VI . XI . PI . الحراني = احمد بن يونس الحراني . 27 . (21) . 77 . 71 ثابت بن سنان ثابت بن قره . A . . VV . VT . 74 الحراني الطبيب : (٩٤) ، ٥٩ الحرّانيه : ٥ (٧) 117 6 1 . 0 ابن حزم : ١٦ جبريل بن نختيشوع : ١٣ ، حسدای بن شهر و ط الاسرائیلی: (71) الحبلي = محمد بن عبدون الحبلي حسن حسني عبد الوهاب : ٨٨ جعفر بن عنمان المصحق : الحسن بن زيد العلوي : ٧٩ (11.) الحسين بن عبد الله (أبو على جعفر بن محمد بن عمر البلخي ابن سينا) : ١٤ ، ٢٢ ( أبومعشر ) : (٢) ، ٥ ، ابن حفصون = احمد بن حكم 4 6 7 أبو جعفر المنصور: ٢٤ الحمكم المستنصر : ٢ ، ٨ ، ابن جماعه (بدر الدين) : ((VI) 679 61. 11.9 690 6 VY . 117 . 111 . 11. ابن جهور = عبد الملك بن 110 6 112 6 117 2345 حمدين بن أبا : (٩٣) جواد الطبيب : (۹۳) ، ۹۹ الحميدي : ١٠٤ ، ٨٨ الحواليق : ١٠٢ حنين بن اسحاق : ١٤ ، ٢٢ ، جورجيس بن بختيشوع : (٦٤) . 19 . 1 . TV . TY جویدی : ۲۲ 10 2 07 2 77 2 77 2 جيومرت : ٥ (v) · V · · 74 · (7A) VY 4 V1

خالد بن يزيد : ٢٠

(97) 6 15

خالد بن يزيد بن رومان :

الحاجب موسى = موسى بن محمد بن سعيد الحاج خليفه : ٢٢ ، ٨٨ الحارث بن كلدة الثقني : 00 4 (01)

الخضيرى = محمود الخضيرى ابن الخطيب : ٨٨ ، ١١٥ الخفاجي : ۸۷ ابن خلدون : ۲۹ ، ۲۹ ، . V4 . TV . TT 111 6 1 . 7 خلف (صاحب البرد) : ۷۹ ابن خلکان : ۲۰ ، ۲۰ 41 6 V4 6 VA الخليفة المأمون : ٣٧ ، ٢٤ ، (TV) : TO الخليفة الحكم المستنصر = الحكم المستنصر الخليفة الراضى بالله : (١١٦) الحليفة الطايع لله : (١١٦) الخليفة المتوكل على الله العباسي : . V . . 79 . 70 . TY VY . (VI) الخليفة المطيع لله : (٨١) الحليفة المعتصم بالله : ٥٠، الخليفة المعتمد على الله : ٧٦ الخليفة المقتدر بالله : (٧٦) الحليفة المكتنى بالله : ٧٨ ، ٨. الخليفة المنصور = أبو جعفر المنصور الحليفة المهدى = المهدى الخليفة المؤيد هشام = المؤيد الحليفة الناصر عبد الرحمن = عبد الرحمن الناصر الحليفة هارون الرشيد = هارون الرشيد الخليفة الواثق : ٥٠ الخليل بن أحمد : (٦٨) ، V . 6 74

خليل بن إيبك الصفدي : ٣٠

خنوخ : ٥ ، ٢ الخرران (أم الهادي والرشيد):

TE : 110

دارا الثالث : (۲٥) دارا بن دارا ؛ ۱۷ داريوس نوتوس : (۲٤) داود الأنطاكي : ٢٢ داود بن حنين بن اسحاق : (V1) ( 74 أبو داود النسائي : ٥٦ ابن الداية = أحمد بن يوسف ابن دقماق : ١١٥ دوزی : ۹۶ ، ۹۰ ، ۱۰۷ دی بور: ۳۰ دىسقورىدس : ۲ ، (۲۱) ، TT CTT د بموقراطيس : (۳۳) ديوچينس الكلبي : ۲۲ ديوقلس : ۲۴ ، (۳۵)

الرازى = أبو الأصبغ الرازى ربرا: ۲۲ ابن رسول الغساني : ٩٦، 111 رشيق : ۸۹ ابن رضوان = على بن رضوان ركن الدولة بن بويه : ٧٨ ابن أنى رمثه التميمي : (٧٥) أبو رمثه : ۷٥ الرواقيون : ٣٤ ، (٤٨) روسکا (Rusca) : در

أبن الرومية (أبو العباس) : أبو ريده = محمد عبد الهادي أبو ريده

زامیاور : ۷۹ الزرقاني : ٥٥ زوبيروس (صاحب الفراسة): ۲. زيادة الله بن الأغلب : ٨٤، (17) (14) زيد بن أسلم : ١٥ زينون : ٨٤

سارتون : ۲۷

سان چیروم = یرونم الترجمان سباط ( بول ) : ٦١ ، ٦٤ ، 77 + 77 + 77 + 77 + 77 + A . . AT السجزي (السجستاني) : ٢ ، سعد بن أبى وقاص : ؛ ٥ سعید بن عبد ربه : (۱۰٤) سفر و نيوس يوسبيوس [ بر ونيموس : (7) سفيان الثورى : ٥٩

سفیان بن عینیة : ۷۰ ، (۸۰) سقراط : ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۳ (41 ((4.) (44 TT . TT سلمان بن أيوب : ١٠٤،

(1.1) سلیان بن باج : (۱۰۲) سلمان بن مهران الأعش : ٥٥ المهدى : ٨٩ ، (٩٠)

ا سم ساعة = اسحاق بن عمران السوفسطائية : ٣٤ ، ٨٤ السيد المسيح = المسيح عليسه السلام ابن سينا = الحسين بن عبد الله

ابن شبروط = حسدای بن شروط شتنشنیدر: ۳۰ الشريف الادريسي = الادريسي الشريف الأديب: ١ ابن الشطجرى : (٩٦) أبوشنب : ۱۰۸ ، ۱۱۲ شنیف (صاحب البرد) : ۱۰۲ شنیف المقری : ۱۰۲ الشهرستاني : ۱۶ ، ۲۹ ، ۳۳ الشيعي = أبو عبد الله

الصابئة = الحرانية صاعد الأندلسي : ۲۷ ، ۵۷ ، PO > 1 F > A F > 3 Y > . 97 . AT . A. 1 . 4 . 1 . 5 الصفدى = خليل بن أيبك الصفدي

الضتى : ١٠٤

أبو طالب احمد بن عبيد الله

الطبرى: ٧ ، ٨ ، ٩ طريسميجيسطيس ( هرمس الهرامسة): ٥ طملون = محمد بن فتح طملون طوثرا: ٢٤ طورن : ٧٤ طيىر يوس قيصر : ؛ ؛ الطيفورى: ٧٠ طماوس : ۲۳ ، ۲۳ العايدي = يحبي بن مالك أبو العباس السفاح : ٦٣ ابن عبد البر : ١٥، ٥٠، ابن عبد ربه = احمد بن عبدر به سعید بن عبد ر به عبد الرحمن بدوی : ۲۷ ، ۲۰ عبد الرحمن بن الحكم (أمير الأندلس) : (۹۲) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير ( ابن وافد ) : 90 6 44 عبد الرحمن بن مروان الحليق : 1.1 عيد الرحمن الناصر : ٢ ، 69A 69V 6 (9Y) 6 YY 61.1 61.. 699 6 1 . £ 6 1 . F 6 1 . F 6 1 . A 6 1 . Y 6 1 . 7 111 6 117 6 111 عبد اللطيف البغدادي : ٢٢ عبد الله بن بدر (الوزير) :

أبوعبد الله بن سعد : ١١٠٠

أبو عبد الله الشيعي : ٨٦ ،

(۸۷)
عبد الله بن محمد (أوير
الأندلس) : (۹۷)،
۱۰۱
عبد الملك بن أبجر : ۹۰،
۸۵، (۹۰)، ۲۰،
أبوعبد الملك الثقني : (۱۱۱)
عبد الملك بن جهور : ۱۰۰،
ابن العبرى : ۳، ۲۲،

ابن العبری : ۳، ۲۲، ۸۰،۷٦ أبوعبد الكرى : ۹۰

ابوعبید البحری : ۴۰ عبید الله المهدی : ۸۷ ، (۸۸) عثان بن عفان : ۴ ه ابن عذاری : ۸۵ ، ۸۸ ابن أنی العرب : ۸۷

این آبی العرب : ۸۷ عضد الدولة بن بویه : ۷۸ عطارد : ه علی بن أبی طالب : ؛ ه

على بن رضوان : ٢٠ ، (٢٢) ، ٨٨ على بن النعان : ٩١

علی بن انتخان : ۲۱ علی بن وهمسوذان : ۷۷، (۲۹)

> عر بُن بريق : (۱۰۷) عمر بن حفصون : ۹۳

عمرين الخطاب : ٤٥، ٥٥ عمر بن عبد العريز : ٥٩، ٢٢،٦١

أبو عمر الكنسدى = محمد بن يوسف الكنسدي

عمر بن يونس الحراني : ٨١ ، ٩٤ ، (١١٢) ، ١١٣

عمران بن أبی عمر : (۹۸) ، ۱۰۸ ، ۹۹

ابن العميد : ١٤، ٢٨، ٧٨ ، ٣٩ ، ٣٤ ، ٧٨

۷۸ ، ۳۲ ، ۳٤ ، ۲۹ عيسي بن احمد الوزير : ۲۰۹

عیسی بن ازاحم : ۲۲ العینی : محمود بن احمد

ع

الغافق = احمد بن محمد الغافق الغنوصية : ٣٠

ف

5

القاضى أبو العباس عبد الله بن طالب بن سفيان : ٨٦ ما القاضى عياض : ٨٩ ، ٩٠ ، القاضى النعان المغربي : ٨٩ ، ٩٠ ما الطاجانس : ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٤ ما ابن قديمة : ٩٥ الترجمان الترجمان

محمود النجم آبادي : ۷۷ المختـار بن الحسن بن بطلان : مرجليوث: ٢٩ مروان بن الحكم : ٦١ مريانوس : ٢٠ المسعودي : ۷ ، ۲۸ ، ۳۷ ، 09 6 50 مسكويه : V المسيح عليه السلام : ٣ ، V . 6 0 1 6 50 المشائن: ٢٤ ، (٨٤) المصحى : جعفر بن عثمان مصطفى عبد الرازق : ٧٣ معاویه بن أبی سفیان : ؛ ه معد = المعز لدين الله المغز لدين الله : ٨٨ ، (٩٠)، 41 . معز الدولة بن بويه = احمد بن أبو معشر البلخي = جعفر بن محمد بن عمر معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية : ٦٧ المقدس: ٧ المقريزي = احمد بن علي بن عبد القادر ابن ملوکه : (۹۷) منصـور بن اسحاق بن احمد الساماني : ۷۸ ، ۷۹ 1. المنصور بن خاقان : ۷۷ المنصور بن أبي عامر : ٥٩، 111 6 11 . منصور بن نوح الساماني : ٧٩ المهدى (الحليفة العباسي): 78 6-74 المهدى = عبيد الله المهدى

00 ليرت ( Lippert ) ۲ ، ۲ مارينوس الملك : ١٢ ، ١٤ ، ماسر جویه : (۱۱) ، ۲۲ ماغنس الحمصى : ۳٤ ، (40) ما رهوف (ماکس) : ۲۰ 73 2 70 مثروديطوس الملك : ٣٥ المحبوسي : ۷۸ محمد صلى الله عليه وسلم : 17 6 05 أبو محمد بن الأعمى : ١٠٧ محمد بن تمليخ : (١٠٨) محمد بن حسين المعروف بالكتاني : (۱۰۹) محمد بن زكريا الرازى : ( VY ) A V A ( (VV ) محمد بن عبد الرحمن (أمسر اندلس : (۹۲) ، 90 698 698 محمد بن عبد الله بن بدر : ۹۹ محمد عبد الحادي أبو ريده : VE . VY . T. محمد بن عبدون الحبلي : (١١٥) محمد بن عمر بن عبد العزيز

كوينز (شارل) : ۷۹ (ابن القوطية) : ٦١، محمد بن فتح طملون : (۹۹) محمد بن النعان : ٩١ محمد بن يوسف الكندى : ٢٨ محمود بن احمد العيني : ٥٥ محمود الخضيرى : ۳۰

القرموني : ۲۱ ، ۲۲ قدطا بن لوقا البعلبكي : (٧٦) قطون : (۳۸) القفطي : ٥ ، ٣٧ ، ٢ ؛ ، 6 07 6 01 6 £9 6 £V 00 2 70 2 70 2 17 2 C V1 6 7A 6 70 6 7 5 . A . . V4 . V0 . V£ 117 6 47 6 41 القلقشندي : ١١٥ القوط: ١١، (٤٤) ابن القوطية = محمد بن عمر بن عبد العزيز قوموديوس قيصر : ه ؛ القيسراني = يوسبيوس قيصر: ٥ ابن قيم الحوزية : ٥٥

الكتاني = محمد بن حسين کراوس ( بول ) : ۲۷ ، ۷۷ ٨. کریستینسن : ۷ کسری : ه كسرى أنوشر وان : ٥٥ كليوباترا: ٢٨ ، ٣٤ الكندى = محمد بن يوسف الكندي الكندى = يعقوب بن اسحاق

لذريق ( Rodaricus ) الذريق 1.9 . 1.7 لكلر: ٢٠ أبو لؤلؤة غلام المغبرة بن شعبة :

3 نللينو: ٦ الموبذان : ٢٩ النمروذ بن كوش : ٩ ، ٣٥ ، مورينوس = مريانوس موسى بن أبى خالد الترجمان : ياقوت الرومى : ١٣ ، ٢٦ ، 77 4 . . V4 . VA نىرون : ە ± (VI) 6 79 يحبي بن اسحاق : ۹۸،۹۲ نيقولا الراهب : ٢٢ موسى بن محمد بن سعيد بن حدر 1.1 ((1..) نيكولاوس : ٢٥ (الحاجب) : ١٠٠٠ يحبي البرمكي : ٢٤ (1.1) يحبي بن خالد بن رمك : ٣٧ موسی بن نصیر : ۱۰۳ يحيى بن مالك العايدي : ١٠٥، المؤيد هشام بن الحكم : ١ ، (1.7) هارون الأشوني : (۱۱۲) : 117 (111) : 11. يحيي النحوى : ١٨، ١٥، هارون الرشيد : ۲۶ ، ۲۵ 117 6 110 6 115 هرتسفلد : ۹ سین ( Migne ) در VI بحبي بن هارون : ۲۹ هرقل قیصر : (۵۳) الهرامسة : ٥ ، ٦ يرونم الترجمان : (٣) ، ٣٦، هرمس : ٥ ، ٣ TV یزید بن رومان : ۸۲ ، ۸۲ هرمس الأكبر الناصر عبد الرحمن = ( agam يعقوب بن اسحاق الكندى : الهرامسة ): ٦٧ عبد الرحمن الناصر هرمس البابلي = هرمس الثاني 6 1 6 44 6 TV ابن نباته : ۷۳ V7 ( VE ( (VF) هرمس الثاني : (٨) النباهي : ١١٤ اليعقوبى : ١٨ ، ١٩ ، النجم آبادي = محمود النجم هرمس الثالث : ۹ ، ۸ ، · +0 · +7 · +0 · +1 (1.) آبادي هروسيس ( باولوس ) : (۲) ، c 11 c 1 . c 79 c TV نجم بن طرفه : ۱۱۱ ، ۱۱۱ 19 6 1A 6 1V 6 17 77 ( 17 ( 17 ( 11 ابن النديم : ٣٨ ، ٠٤٠ يوحنا بن البطريق : ٢٨ ، أبوهر رة : ٥٥ C V 2 C V 1 C 70 C 27 ' 1 A ( (1V) هوداس : ۲۲ VA & VV هوشنك = أوشهنج يوحنا بن ماسويه : (٦٥) ، نسطاس بن جریج : ۹٦ 71 6 77 هبروكاس : ۲۰ نسطاس الطبيب : (۸۲) ، ۸۳ يوسبيوس القيسراني أسقف نصبر الدين الطوسى : ٢٩ قيسارية : ٣ النضر بن الحارث بن كلدة : 9 يوسف غنيمة : ٢٤ يوسف كرم : ۲۳ ، ۸۶ ابن واقد = عبد الرحمن بن محمد نظامى العروضي السمرقندي : يوسيفوس بن كربون البهودى : ابن عبد الكبير ابن وصيف : (٨١) ، ٨٢ ، TV : TT النعمان بن محمد بن منصور يوليانوس قيصر : ٧١ المغربي = القاضي النعان يونس الحراني : ١١٢ ، ٩٤ الوليد بن عبد الملك : ١٠٣ أميم بن حماد : ۷۰ ، (۸۰)

# فهرس الأماكن

أنقره : ۱۹، ۲۹ الأهرام : ٦ · . أوريا: ١٠٣ ، ١٠٣ أياصوفيا : ٢ ؛ ٢٥ ، ٤٧ آسيا الصغرى : ١٨ ، ١٤ £0 : ....... V9 : + تونس : ۹۰ أبيدق: ١٣ تونك ( بالهند ) : ٦٦ أثننا: ٢٣ باب الحوز : ١٠٠، ١٠١ ١٠ جه ١ To . 1 + . 4 . A : dily أرمينية : ١٣ باریس : ۲ ، ۲ ؛ اسانيا : ١٤ ثقيف : ١٥ ببيلون : ٩ استانبول : ۲۷ ، ۲۷ بتنا (بالهند) : ٢٦ 117: 4-3 البحر الأخضر: ٥٤ الاسكندرية : ۲۸ ، ۲۹ ، البحر الأسود : ٣٥ 101 ( 19 6 F9 6 FV الحرف : ۹۷ البحر الرومى : ٩٠ 6 71 6 7 . 6 04 6 0Y جرمانيا : ١٤٤ ، ١٤ الحر نبطس : ٢٥ VI جزيرة طيباريوس: ١٣ الريا: ٢ اسكنديناڤيا: \$ \$ جزيرة فاروس : ٣٦ رج بابل : ١ أشبونه : ۱۱۲ جز رة كيوس : ٣٤ رشيا (بإيطاليا) : ٧٨ أشيلة : ١١٢ ، ٦٢ ، ١١٢ جلطراء : ٩٧ رغمش ( برغامس ) : ١١ ، أشونه : ۱۱۲ جنديسابور : ١٥٤ ، ٢٤ ، 11 أصيان : ٧٩ 70 البصرة : ١١٣ ، ٢٢ ، ١١٣، أَقْرِيقِيه : ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٨ ، 641 64. بطلیوس : ۱۰۱ ، ۱۰۰ 1 . 7 2 الأناضول: ١٨ حران: ۷، ۹۰ . VY . V . . 14 . 1A الأنبار: ١٣ حصن الفنتين : ٩٣ 1 A . . VA . VY . VO الأندلس: ١ ، ٢ ، ٢٢ ، حلب : ۱۸ : سلح 111 6 AO 6 A1 · AA . TY . EE . E1 حمام خالد بن يزيد : ٩٦ 69869469469. 110 ٠١٦ ، ١٣ : صح النبدقية: ٧٨ 6 9 A 6 9 V 6 90 40 بيت لحم : ٣ ، ٥٤ 61.7 61.8 61.1 حي أنمار: ١٥ بيت المقدس : ٣٦ ، ٢٤ . 117 . 1 . 4 . 1 . V حيدر آباد : ۷۸ ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱ پروت: ۳ بيعة شنت أجلج : ٩٦ الحرة: ١٨ أنطاكيه : ٥٠ ، ٥٥

6 9 A 6 9 V 6 9 7 6 90 . شبلار : ۹۸ 6.1.4 6 1.7 : Miles 6 117 6 1 . 7 6 1 . 4 خراسان : ۷۹ ، ۸۱ 115 1 . 4 . 1 . 1 خرو ننجن ( هولندا ) : ه ۹ شنت أجلج : ٩٦ قرمونه : ۲۲ شتت استبين : ١١٤ ، ١١٣ قزوين : ٧٩ شنت مریه : ۹٦ القسطنطينية : ٢٢ ، ٢٢ ، شنت يعقوب : ٩٦ 13 33 3 70 دارا: ۱۲ قليقيا: ٢١ دار این الشطجیری : ۹٦ قو: ۱۲ ، ۱۱ ، ۱۸ ، ۲۵ دار خلف : ۹۷ القروان : ١٨٤ ه ٨٠ الدجلة : ٩ : ١٣ ، ١٣ 5 A 9 6 A A 6 A V 6 A 7 صعید مصر: ٦ دلماسيا : ٣ صقلية : ٢٤، ٥٤ 1 . 4 دېناوند : ۷۹ سكانيه: ٢٤ قيسارية : ٣ رأس عين : ٧ ، ١٣ الكوفة : ٥٩ ، ٢٢ الطائف : ١٥ الرها: ٧ طبرستان : ۷۷ ، ۷۹ TA . T : Pelenyl : T . TA روما: ۱۱، ۱۲، ۱۷، طرطوشه : ١٠٦ 11 . 17 . 11 طسوج الأنبار: ١٣ الرتى : ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۲۹ لمنوس : ٥٠ ليبسيك : ٢٤ ليدن : ۷۷ عمورية : ١٥٠ ، ٢٦ عين زرية : ٢١ · ۷۹ : ناحان الزهراء : ١١٣ ، ١١٤ ماردة : ١٠١ المارستان الأعلى : ١١٥ فارس : ۱۳ ، ۲۲ ، ۲۸ ، مارستان بغداد : ۷۷ ، ۸۰ V. 674 674 608 ١٠٢ : ميته مارستان الري : ۷۷ الفرات ۹ ، ۱۳ ستريدون : ٣ المارستان العضدي ٧٨ الفرما: ٥٤ سوهاج : ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۸ الفسطاط: ١١٥ مارستان الفسطاط: ١١٥ مدائن التراب : ٢ ، ٨ مدرید : ۱۰۲ ، ۸۸ مدينة السلام (بغداد) : الشام : ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۰ قارص: ۳؛ ، ه الشامات : ۱۱، ۱۲، \*\*

قرطبة : ۲۲ ، ۲۲ ، ۹۳ ،

T . . 17

المدى ( السوق ) : ١١٣

المهد الفرنسي بالقاهرة : ٧٩ نيقيا : ١٣ الغرب : ١٣ ، ١٨ ، ١٨ نيويورك : ٢ ، ٣٨ مرورونيه : ٢٥ ، ٢٠ هـ معدونيه : ٢٠ ، ٢٠ هـ مورور : ٢٠ ، ١٠ مينيا : ١١ مينيا : ١١ مينيخ : ١٨ ، ١٨ مينيخ : ٢٠ ، ١٢ ،

مراكش ٧: ١٠ المسجد الجامع بقرطبة : ١٠٦، مسجد الحراف : ١٩ مسجد طاهر : ٧٩، ١٠٨ مسجد ظاهر : ١٩، ١٠٨ مسجد القرمونى : ١٦ المشرق : ١٩، ١٩، ١٩، ١١٦ المشرق : ٢١، ١١١، ١١٣، مصر : ٢، ١١، ١١٢، ١١٦، مصر : ٢، ١١، ١١٠، ١١٢، مصر : ٢، ١٠، ٢١، ٢١،

اليونان : ١٣ ، ١٤ ، اليمن : ٤٥

### فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب

تبطس : ٥٠٠

تهر البليخ : ٧ -

النوبة : ٨٤

نهر الغور: ١٠١

الأغذية لحنين بن اسحاق : ٦٩ الأغذية والأدوية لاسحاق بن سليان : ٧٧ الأقطاف للرازى : ٧٧ الألوف لأبي معشر : ٢ ، ٥ ، ٦ الأمراض الحادة لأبقراط : ٦٦ الأمراض العسرة البره لحالينوس : ٣٠ أوقليدس = الهندسة أيام البحران لحالينوس : ٢٠ أوتليدس = الهندسة أيام البحران لحالينوس : ٢٠ أيام البحران البحر

ب

البحران لحالينوس : ٢٤ البرهان (في المنطق) لجالينوس: ٣٤ الأدوية المسهلة لحنين بن اسحاق:

١٩
١لأدوية المفردة لجالينوس: ٢؛
الأدوية المفردة لديسقوريدوس=
الحشائش
أرجوزة ابن عبد ربه في الطب:
١٠؛
الأسباب الماسكة لجالينوس:
٣؛
استخراج المعمى للكندى: ٢٤

الاسطقسات لجالينوس : ٢٤ الأشكال لابن تمليخ : ١٠٩ أصناف الجميات لجالينوس : ٢٤

الأعضاء الآلمة لجالينوس : ٢٤ الأغذية لابن ماسويه : ٢٦ الآثار العلوية لأرسطو: ٢٥ الابريسم (الفصول) : ٩٢ الابريسم ليحيى بن اسحاق : ١٠١ أبيذيميا لأبقراط : ١٦ إلىنوس : ٢٠ إلىنوس : ٢٠ إلىنوس : ٢٠ أنولوجيا = الربوبية المبار الدولة لابن الجزار : ٩٠ الأدوار والألوف = الألوف الأدوية لابن ماسويه : ٣٠ الأدوية لابن ماسويه : ٣٠ الأدوية المركبة لجالينوس : ٢٠ الأدوية المركبة إلىنوس : ٢٠ الأدوية المركبة المركبة بالمركبة المركبة الم

7

الحاوى للرازى : ٧٧ الحث على تعلم الطب لجالينوس : ١١٠

الحدود لاسحاق بن سليان : ٨٧ حدود المنطق لأرسطو : ٣٥ الحساب لقطون : ٣٨ الحشائش لديسقوريدوس : ٢١ حلية البرء : ١١ ، ٢٢ ، ٤٤ الحيات لابن ماسويه : ٦٥ الحيات لاسحاق بن سليان :

> الحميات لحالينوس : ٢٤ الحيوان لأرسطو : ٢٥ حيلة البره = حلية البره

الحيوان ذوات السموم : ١٠

خ

الخطباء لأرسطو : ٢٥ الخمس مقالات لديسقوريدوس = الحشائش

ز

الربوبية لأرسطو : ٢٥ الرجحان لابن ماسويه : ٦٦ الرد على السوفسطائية لأرسطو : ٢٥

الرد على السوفسطائية لِحالينوس : ٣٤

رسالة أرسطو إلى الاسكندر عن أهل فارس: ٢٦ رسالة إلى أغلوقن في التأتي لشفاء الأمراض: ٢٤

رسالة فى البول لنسطاس : ٩٦ رسائل الكندى : ٣٩

البرهان ليوحنا بن ماسويه : ٢٥ بستان الحكمة لاسحاق بن سلمان :

AV

البصيرة لابن ماسويه : ٦٥ البول لاسحاق بن سليان : ٨٧ البول لتسطاس : ٨٢ ، ٨٦

.

تاریخ الجزار : ۸۹ تدبیر الناقهین لحنین بن اسحاق : ۲۹

الترياق لاسحاق بن سليان : ٨٧ التشريح لحالينوس : ٢٤ التعريف بصحيح التاريخ لابن الحزار : ٩٠

التفاحة لأرسطو : ٢٧ تفسير ثامسطيوس لكتاب النفس لأرسطو : ٢٩

تقدمة المعرفة لأبقراط: ١٦ التقسيم والتشجير الرازى: ٧٧ تلخيص كتب بقراط لحنين بن اسحاق: ٢٩

تلخيص كتب جالينوس لحنين بن اسحاق : ٦٩

التوراة : ٣٦ ، ٣٧

3

الجامع = الحاوى الرازى الجر والحلع لبقراط : ١٦ الجر والحلع لبقراط : ١٦ الحدري الرازى : ٧٧ الحدري الرازى : ٧٧ الحدام لابن ماسويه : ٦٦ الحدرافية لبطليموس : ٣٦ الحفرافيا الكندى : ٤٧ جوامع جالينوس الستة عشر : ٣٦

3

زاد المسافر وقوت الحاضر لاين الجزار : ۱۰۷ الزينة لبختيشوع : ۲۶

س

سبيل الفضائل في آداب النفس للكندى : ٤٧ للكندى : ٤٧ سر الأسرار لأرسطو : ٢٦ السها، والعالم لأرسطو : ٢٥ السهاع الطبيعي لأرسطو : ٢٥ السياسة لأفلاطون : ٤٢ السياسة في تدبير الرياسة لأرسطو: ٢٦ ، ٢٦

ش

شرح کتب بقراط لجالینوس: ۲ ؛ الشعراء لأرسطو : ۲۵ الشکوك للرازى : ۷۷

ص

صناعة المنطق = المنطق لحنين

6

الطب الروحانى للرازى : ٧٧ الطب الملوكى للرازى : ٧٧ طبيعة الانسان لأبقراط : ١٦

2

العالم الكبير لأرسطو : ٢٥ العلل والأعراض لجالينوس : ٢٤

عهد بقراط : ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۷. العين = كتاب العين

غ

الغذاء والدواء لاسحاق بن سليمان : ۸۷ غلبة الدم لقسطا بن لوقا : ۷٦

ف

فرق الطب لجالبنوس : ٢ ٤ الفرق بين الحيوان الناطق والصامت لقسطا بن لوقا : ٢ ٧ الفرق بين النفس والروح لقسطا بن لوقا : ٢ ٧ الفصد لاسحاق بن عران : ٥ ٨ الفصد الحالينوس : ٣ ٤ الفصد والحجامة لابن ماسويه : الفصول = الابريسم الفصول لابقراط : ٢ ٢ الفصول الرازى : ٧٧ الفصول والبلاغات لابن الجزار : الفصول والبلاغات لابن الجزار :

ق

قاطاجانس = كتاب قاطاجانس القانون لبطلميوس : ٣٦ القروانقة : ٣ القروح وجراجات الرأس : ١٦ القرى والنساكر للرازى : ٧٧ القوى الطبيعية : ٢٤

1

كتاب أبلونيوس النجار في المندسة : ٣٩

كتاب إلى أغلوقن فى التأتى لشفاء الأمراض : ١١، ٢٤ كتاب إلى طياوس لأفلاطون : ٢٣ كتاب أهرن القس : ٢٠ كتاب ايزيدور الأشبيل : ١٤ كتاب التوحيد للكندى : ٤٧ كتاب المعوان ذوات السموم =

الحيوان . . . كتاب العين للخليل بن أحمد : ٦٩

كتاب فى أن العلبيب الفاضل ينبغى أن يكون فيلسوفاً : ١٧

كتــاب في صناعة الديبــاج لأفلاطون : ٢٣

كتاب فى فرق أصحاب الحيسل لجالينوس : ٣٤

كتباب في السكرة الصغيرة لجالينوس: ٢٤

كتاب قاطاجانس لجالينوس : ٣٤

کتاب قطون إلى إيلاويطره (کليوباترا) في الحساب : ۳۸

کتاب هروسیوس : ۲ ، ۱۱، ۳۲ ، ۱۲

كتاب يرونم الترجمان = القروانقه

كتب ثابت بن قره : ٥٧ كرو نيكا = القروانقه الكمال والتمام لابن ماسويه :

کناش أهرن القس = کتاب أهرن

الفرن النبض النبض ع كناش بختيشوع : ٦٤ النبض -كناش بولس : ٦٩ نزهة النف كناش حنين بن اسحاق : ٦٩

كناش عران بن أبي عمر: ٩٨ كناش نسطاس: ٨٢ كناش يحيي بن اسحاق = الابريسم الكون الحاص لأرسطو: ٣٥ الكون العام لأرسطو: ٣٥ الكيميا للرازى: ٧٧

J

لحن العامة لحالينوس : ٢٤٠

٢

المالنخوليا لاسماق بن عمران :

ه ۱ المسطى لبطلميوس : ٣٦ المدخل إلى كتاب أوقليدس لثابت بن قره : ه ٧ المزاج لجالينوس : ٢١ المزاج لجالينوس : ٢١ المنجر لابن ماسويه : ٢٦ المعمى المعادن لأرسطو : ٣٠ المنطق لاسماق بن سليان : ٧٧ المنطق لأرسطو : ٣٠ المنطق لأرسطو : ٣٠ المنطق لخين بن اسمات : ٣٠ المنطق المن

ن

النبات لأرسطو: ٢٥ النبض لاسحاق بن عمران : ٨٥ النبض لجالينوس : ٢٤ نزهة النفس لاسحاق بن عمران : ٨٥

نسبة الأخلاط لقسطا بن لوقا: ٢٧ النفس لأرسطو: ٢٩ النقرس للرازى: ٧٧ النقض على الشعراء لجالينوس: ٢٤ النواميس لأفلاطون: ٢٢، ٢٤

الآثار البــاقية عن القرون

محمد بن أحمد البروني

إخبار العلماء بأخبار الحكماء –

الخالية – تأليف أبي الربحان

طبع ليبسيك سنة ١٨٧٨

تأليسف جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطى

طبع ليبسيك سنة ١٩٢٣ أخبار مجموعة في فتح الأندلس

طبع مدريد سنة ١٨٦٧

هيولى علاج الطب لديسقو ريدوس = الحشائش

و

وصايا أرسطو : ٢٥

هروسيوس = كتاب هروسيوس الهندسة لأوقليدس : ۳۹،

## ثبت المراجع الواردة فى الكتاب وبيان طبعاتها الكتب العربية

عبد البر، طبع مصر سنة ١٣٢٩ ١٣٢٩ الانتصار بواسطة عقد الأمصار — لابن دقماق الجزء الرابع طبع بولاق سنة

·

البده والتاريخ - لاين طاهر المقدسي طبع باريس سنة ١٩٩٩ - ١٩٩٩ الأندلس - الفسي طبع مدريد سنة ١٨٨٤ الأندلس - الفسي طبع مدريد سنة ١٨٨٤ النيوطي والنحاة - الحال الدين طبع القاهرة سنة ١٣٢٦ بول سباط:

۱۹۲۳ (۲-۱۲) ۲ (۲-۲) ۲ (۱۹۲۳ والملحق طبع مصر سنة ۱۹۳۸ – ۱۹۴۰ البيان المغرب في أخبار المغرب – لابن عداري المراكثي طبع بيروت سنة ۱۹۰۰ ۱۹۰۰

ت

تاج العروس فی شرح القاموسالسید مرتضی الزبیدی
طبع القاهرة
تاریخ ابن خلدون – ج ۱ – ۷
طبع بولاق سنة ۱۲۸۶
تاریخ ابن العمید – نسخة
غطوطة سنة ۱۹۹، بالمتحف
البریطانی . ومها نسخة
مصورة بدار الکتب المصریة
تاریخ الأم والملوك الطبری
طبع لیدن سنة ۱۸۷۹ –
ماریم

الأدوار والألوف لأبي معشر خطوطة في باريس رقم ٢٥٨١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر بهامش الإصابة لابن حجر العسقلافي طبيع مصر سنة ١٣٢٩ أسفار العهد الجديد = الكتاب المقدس لابن حجر العسقلاني

وبهامشه الاستيعاب لابن

ث

ثمرات الأوراق – لابن حجه الحموى طبع القاهرة سنة ١٣٠٠

3

الحامع الصحيح للبخارى طبع مصر سنة ١٣١١ -الحامع في الأدوية المفردة لابن البيطار = مقردات ابن البيطار جذوة المقتبس - للحميدي طبع القاهرة سنة ١٩٥٣ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس - لأبي القاسم عبد الرحمن المعروف بابن الحطيب السهيل نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ١٤٧٣ تاريخ تيمور جهار مقاله – لنظامی العروضی السمرقندي طبع القاهرة سنة ١٩٤٩

2

الحشائش لديسقوريدوس نسخة مخطوطة بآيا صوفيا باستانبول ومنها نسخة مصورة بدار الكتب المصرية برقم ۱۰۲۹ طب الحلة السيراء - لابن الأبار منتخبات منه مطبوعة في ليدن سنة ۱۸۹۷ - ۱۸۸۱ طبعة آمدروز سنة ١٩١٤ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام – لبدر الدين بن جماعة – نسخة مخطوطة بمكتبة أياسوفيا رقم ٢٨٥٢ ومنها نسخة مصورة بدار الكتب المصرية برقم تذكرة أولى الألباب – لداود الأنطاكي

طبع بولاق سنة ١٢٨٢ التراث اليسوناني في الحضاره الإسلامية – جمع وترجمة الدكتور عبسد الرحمن بدوي طبع القاهرة سنة ١٩٤٦

طبع القاهرة سنة ١٩٤٦ ترتيب كتاب المدارك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك – للقاضى عياض نسخة مخطوطة سنة ١٢٤٢

بدار الكتب المصرية رقم ۲۲۹۳ تاريخ تكلة الصلة – لابن الأبار طبع مدريد سنة ۱۸۸۹ وجزه آخر مفقود نشره بل رأبي شنب طبع في سنة ۱۹۱۹ وجزه آخر مفقود طبع في

= تكلة التكلة تكلة المعجمات العربية – لدوزى طبع أوربا سنة ١٩٢٧ التنبيه والاشراف للمسعودي

انتبیه والاشراف المسعودی طبع القاهرة سنة ۱۹۳۸ تهذیب التهذیب – لابن حجر العسقلانی

طبع حيدرآباد سنة ١٣٢٥ – ١٣٢٧ تاريخ البهارستانات في الاسلام –
للدكتور احمد عيسي
طبع دمشق سنة ١٩٣٩
تاريخ حكماء الإسلام (تتمة
صوان الحكة) – لليهبي
طبع دمشق سنة ٢٩٢٦
تاريخ سنى ملوك الأرض
والأنبياء – لحمزة الأصفهاني
طبع ليبسيك سنة ١٨٤٨ –
تاريخ علم الفلك عند العرب –
للاحتاذ كاداء نللنه

دريخ عم الملك عند العرب اللاستاذ كارلو نللينو طبع روما سنة ١٩١١ –

صبح روما شعب ۱۹۱۲ ۱۹۱۲ تاریخ علماء الأندلس – لابن

تاريخ علماء الاندلس – لابن القرضي

طبع مدريد سنة ١٨٩٠ تاريخ الفلسفة في الإسلام – للأستاذ دى بور وترجمة الدكتور أبي ريدة طبع سنة ١٩٤٨

تاريخ الفلسفة اليونانية – ليوسف كرم

طبع القاهرة سنة ١٩٣٦ تاريخ قضاة الأندلس – للنباهي طبع القاهرة سنة ١٩٤٨

تاريخ النبات عند العرب – لأحمد عيسى طبع القاهرة سنة ١٩٤٤

عبع المعقوب تاريخ اليعقوبي طبع النجف سنة ١٣٥٨

تاریخ یوسیفوس بن کریون الیهودی

طبع المطبعة العلمية بيروت تتمة صوان الحكمة = تاريخ حكماء الإسلام تعادر الأم يتماة الأم لارة

تحارب الأمم وتعاقب الأمم لابن مسكويه

خ

خطط المقریزی – تألیف تق الدین احمد بن علی المقریزی ج ۱ - ۲ طبع بولاق سنة ۱۲۷۰

٥

دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة الانجليزية وما طبع من الترجمة العربية ) الديباج المذهب في أعيسان المذهب – لابن فرحون طبع القاهرة سنة ١٣٥١

3

الذخيرة في تاريخ أفريقية – السيد حسن حسى عبد الوهاب ( مخطوط بخزانة المؤلف يتونس) الذريعة إلى تصانيف الشيعة – لأغابز رك طبع النجف وطهران سنة 1۹۳۱ – ١٩٣٦

5

رسالة ابن رضوان (ضمن خس رسائل تحقید مایرهوف وشاخت) طبع مصر سنة ۱۹۳۷ رسالة البیر و فی فی فیرست کتب محمد بن زکریا الرازی – نشرها بول کراوس طبع باریس سنة ۱۹۳۲ الرسالة المصریة – لابن أبی

الصلت
( المجموعة الأولى من نوادر المجموعة الأولى من نوادر المخطوطات للأستاذ عبد السلام طبع القاهرة سنة ١٩٥١ موائل الحوان الصفا وخلان الوفا طبع القاهرة سنة ١٩٢٨ رسائل الكندى – نشرها الدكتور أبي ريده ، طبع القاهرة سنة ١٩٥٠ – ١٩٥٨ الروض المعطار = صفة جزيرة

الأندلس روضات الحنات – للخوانساري طبع حجر بطهران

س

ش

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية طبقات طبع القاهرة سنة ١٣٤٩ شرح أساه العقار – لابن ميمون طبع مصر سنة ١٩٤٠ شرح حال محمد بن زكريا الرازى – للدكتور محمود محمود محمود محمود محمود محمود محمود محمود محمود الرازي – للدكتور محمود

النجم آبادی طبع سنة ۱۳۱۸ (بالفارسیة) شرح الزرقانی علی المواهب طبع المطبعة الأزهریة بالقاهرة سنة ۱۳۲۵ – ۱۳۲۸ شرح الشفا فی أخبار المصطفی – لشهاب الدین الخفاجی طبع الأستانه سنة ۱۲۲۷ شرح العینی علی البخاری طبع استانبول سنة ۱۳۰۸

ص

صبح الأعشى – للقلقشندى طبع دار الكتب المصرية من سنة ١٩١٣ – ١٩١٩ مضة جزيرة الأندلس من الروض طبع القاهرة سنة ١٩٣٧ مضة المغرب – لأبي عبيد البكرى طبع باريس سنة ١٩١١ الصلة في تاريخ أثمة الأندلس – لابن بشكوال طبع مدريد سنة ١٩٨١ مليع مدريد سنة ١٨٨٢

6

طب المشايخ – لأبي جعفر احمد
بن أبي خالد الجزار
نسخة مصورة بدار الكتب
ضمن مجموعة رقم ٢٣٦٥ ل
الطب النسوى – لابن قيم
الطبع حلب سنة ١٩٢٧ طبعات الأم – تأليف القاضى طبع يبروت سنة ١٩١٢ طبع يبروت سنة ١٩١٢ طبع يبروت سنة ١٩١٢

لأبى العرب التميمي طبع الجزائر سنة ١٩١٤

3

العقسد الفريد – لابن عبسد ربه طبع لجنة التأليف سنة ١٩٥٠ عقود الجوهر فيمن له خسين فائه مصنفاً فأكثر – لجميل العظم طبع بيروت سنة ١٣٣٦ عيون الأنباء في طبقات الأطباء تأليف ابن أبي أصيبعة تأليف ابن أبي أصيبعة طبع القاهرة سنة ١٨٨٧

غ

غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم – لأبى منصور عبصد الملك الثعالبي طبع باريس سنة ١٩٠٠

ف

الفراسة لأفليهون طبع حلب سنة ١٩٢٩ الفصل ، في الملل والنحل – حزم حزم طبع مصر سنة ١٣١٧ الفهرست – تأليف مجمد بن المعاق النديم طبع ليسيك سنة ١٨٧٢ فيلسوف العرب والمعلم الشافي وسطني عبد الرازق طبع مصر سنة ١٩٤٥ المورد العرب والمعلم الشيخ مصر سنة ١٩٤٥ المورد العرب المورد العرب والمعلم الشيخ مصر سنة ١٩٤٥ المورد العرب المورد العرب والمعلم الشيخ مصر سنة ١٩٤٥

ق

القانون – للرئيس أبى على بن سينا طبع روما سنة ١٥٩٣

4

الكامل لابن الأثير طبع مصر سنة ١٣٠٢ كامل الصناعة الطبية – المجوسي طبع بولاق سنة ١٢٩٤ الكتاب المقدس طبع بير وت سنة ١٩٥١ الفنسون كشاف اصطلاحات الفنسون طبع الهند سنة ١٩٥١ كثف الطنون عن أسامي الكتب والفنون ح تأليف حاجي والفنون – تأليف حاجي طبع استاذبول سنة ١٩٤١ – ١٩٤٢ .

1

محتصر تاريخ الدول – تأليف أب الفرج ابن العبرى طبع بيروت سنة ١٨٩٠ المؤيد أبي الفداء المؤيد أبي الفداء طبع الآستانة سنة ١٢٨٦ المرقبة العليا = تاريخ قضاة مروج الذهب المسعودي مسالك الأبصار في ممالك الأبصار في ممالك الأبصار في ممالك الأبصار في ممالك المحلومة بمكتبة احمد نسخة محطوطة بمكتبة احمد

الثالث باستانبول ومنها نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ٥٥ معارف عامة مسند الإمام ابن حنبل طبع القاهرة سنة ١٣١٣ معالم الإيمان في معرفة أهل التيروان - لأبي زيد الدباغ طبع توفس سنة ١٣٢٠ معجم الأدباء - لياقوت طبع القاهرة سنة ١٩٣٦ - معجم الأنساب والأسرات

طبع القاهرة سنة ١٩٥١ معجم البلدان – لياقوت الرومى طبع ليبسيك سنة ١٨٦٦ – ١٨٧٣ المغرب وأرض السودان ومصر

الحاكمة – لزامباور

والأندلس - من نزهة المشتاق للادريسي طبع ليدن سنة ١٨٦٤

مفتاح السمادة ومصباح السيادة-لطاشكبرى زاده طبع حيدرآباد بالهند

مفردات ابن البيطار ( الجــام في الأدوية المفرده ) طبع بولاق سنة ١٢٩١

المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس

- لابن حيان الأندلس

جزء منه يشمل تازيخ دولة
الأمير عبد الله بن محمد
( ٢٧٥ - ٣٠٠ هـ)

طبع باریس سنة ۱۹۳۷ مقدمة ابن خلدون

طبع بيروت سنة ١٨٧٩ الملل والنحل للشهرستاني طبع بهامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم سنة ١٣١٧ البغدادی طبع استانبول سنة ۱۹۵۱

3

الوافى بالوفيات – الصفدى
أجزاء مخطوطة بالتيمورية
برقم ۷۷۱ تاريخ وهى الاجزاء
د وه و ٦ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۳ مغيط
مغربي سنة ١١٥٨ ، ونسخة
مصورة بدار الكتب ١٢١٩ ، ونسخة
تاريخ

طبع المطبعة الميمنية بالقاهرة

181. 1

ن

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب – للمقرى طبع ليدن سنة ١٨٥٥ – ١٨٦٤ وطبع القاهرة سنة ١٩٤٩ أرواح وروضة الأفراح للشهر زورى – نسخة مخطوطه بمكتبة راغب باستانبول رقم بالفوتستات بدار الكتب المصرية برقم ١٢٠٥٠ ح

A

هدية العارفين بأساء المؤلفين وآثار المصنفين لاساعيل باشــــا

مناقب عمر بن الحطاب طبع مصر سنة ١٣٤٢ منتخب جامع المفردات للغافق – اختصار ابن العبرى طبع القاهرة سنة ١٩٤٠ منتخب صوان الحكمة للسجزى . لم يعلم منتخبه – نسخة مخطوطة بمكتبة كوبريلي رقم ٩٠٢ ومنها نسخة مصورة بالفوتستات بدار الكتب المصرية برقم ٢٦٦٣ و منهاج الدكان - لأني المني الاسرائيل طبع بولاق سنة ١٢٨٧ موطأ مالك – للإمام مالك بن طبع مصر سنة ١٢٨٠

## المراجع الأفرنحية

A. Balesteros Beretta. Sintesis de historia de España. Barcelona 1945.

Bergsträssen, Hunain ibn Johäq, Über die syrischen und arabischen Galen-Übersetzungen, abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 1925.

A. Christensen, Les types du premier homme et du premier roi dans l'histoire légendaire des Iraniens; les Kayanides. Stockholm 1917-32.

D. Chwolsonn, Die Ssabier und der Ssabismus, 1856.

G. Della Vida, La tradu-

zione araba della storia di Orosio (Miscellanea G. Galbiati, III, Milano 1951), p. 185-203.

R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leyde 1881.

R. Forster, Scriptores physiognomonici, Teubner, Leipzig 1893.

Leclerc, Histoire de la médecine arabe, 2 volumes, Paris.

LIPPERT, W. Z. K. M., 9 (1895), p. 351-358. MIGNE, Patrologia latina.

J. Ruska, Al-Birui als Quelle für das leben und die Schriften al-Rägi's, dans Isis, 5, Bruxelles 1922, p. 26-50.

M. Steinschneider, Die arabischen Übersetzungen aus dem Griechischen, Beihefte zum zentralblatt für Bibliothekwesen, XII (1893).

Fr. J. Spionet, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozàrabes. Madrid 1888.

R. von Toeply, Studien zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter, Leipzig-Wien, 1898.

E. Wiedemann, Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften, LXIV, 1920, p. 59.

# فهرست الكتاب الكتاب الموضوع

| مفحة |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | مقدمة الناشي                                                                               |
| ٥    | ذكر الطبقة العالية الأولية من تكلم في الحكمة الطبية والفلسفة العلوية                       |
| 0    | هرمس الأكبر                                                                                |
| A    | هرمس الثاني                                                                                |
| 1.   | هرمس الثالث                                                                                |
| 11   | اسقلابيوس                                                                                  |
| 10   | أبوان                                                                                      |
| 17   | الطبقة الثانية الحكية الرومية اليونانية ممن تكلم في الطب والفلسفة و برع في ذلك             |
| 17   | بقراط                                                                                      |
| 11   | دياسقوريدوس                                                                                |
| 77   | أفلاطون الحكيم                                                                             |
| 40   | ارتطوطالیس                                                                                 |
| ۳.   | سقراط                                                                                      |
| 77   | دنموقراطيس                                                                                 |
| 71   | الطبقة الثالثة من حكماء اليونانية الذين كانوا في دولتهم بعد الفرس ممن شهر في الطب والفلسفة |
| 40   | بطلميوس                                                                                    |
| 7.7  | قطوف                                                                                       |
| 49   | أقليدس                                                                                     |
| ٤١   | الطبقة الرابعة من حكماء اليونانية نمن تكلم في الدولة القيصرية بعد بنيان روما               |
| 11   | جالينو <i>س</i>                                                                            |
| 01   | الطبقة الخامسة من الحكماء الاسكندرانيين                                                    |
| ٥٣   | الطبقة السادسة ممن لم يكن في أصله رومياً ولا سريانياً ولا فارسياً                          |
| 0 1  | الحارث بن كلدة                                                                             |
| ٥V   | ابن أبي رمته                                                                               |
| 09   | اين أنجر                                                                                   |

| الصفحا |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 7.1    | ماسرچوپه                                                 |
| 75     | الطبقة السابعة من حكماء الإسلام ممن برع فى الطب والفلسفة |
| 77     | ېختىشوغ                                                  |
| 7 5    | چېريل                                                    |
| 70     | يوحنا بن ماسويه                                          |
| AV.    | يوحنا بن البطريق                                         |
| ٧٣     | أبو يوسف يعقوب الكندى                                    |
| ٧o     | ثابت بن قرة الحرافي                                      |
| V7     | قسطا بن لوقا البعلبكي                                    |
| VV     | محمد بن زکریا الرازی                                     |
| ٨٠     | ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابى                       |
| AI     | آبن وصيف الصارى                                          |
| ٨٢     | فـطاس                                                    |
| ٨٤     | الطبقة الثامنة من حكماء الإسلام ممن سكن المغرب           |
| λŧ     | اسحاق بن عمران                                           |
| ۸٧     | اسحاق بن سليان الاسرائيلي                                |
| AA     | اين الجؤاد                                               |
| 97     | الطبقة التاسعة الأندلسية ، الحكية منهم والطبية           |
| 9.4    | حمدين بن أبا                                             |
| 98     | جواد الطبيب النصراني                                     |
| 9.5    | الحرائى الذي ورد من المشرق                               |
| 97     | خالد بن يژيد                                             |
| 9.4    | ابن ملوكة النصراني                                       |
| 4.4    | اسحاق الطبيب                                             |
| 4.4    | عمران بن أبي عو                                          |
| 99     | محمد بن فتح طملون                                        |
|        | يحيي بن اسحاق                                            |
| ٠٢     | أَبُو بِكُر سَلْيَانَ بِنَ بِاجٍ                         |
|        | ابن أم البنين                                            |
| 1 . 1  | سعید بن عبد ربه                                          |
| · v    | غير در و دي ا                                            |

| الصفحة |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        |    |   |      |       |   |   |   |     |    |     |     |    |    |    |     |      |     |     |      |      |      |      |    |
|--------|-----|----|---|----|---|---|----|--|------|-----|-----|--------|----|---|------|-------|---|---|---|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|----|
| ١٠٨    |     |    |   |    | ÷ |   | ٠  |  |      |     |     |        | ./ |   |      |       |   |   |   |     |    | N   |     | V. |    |    |     |      |     | )   | يحيى |      | بر:  | سنغ  | ١  |
| 1 . 4  |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        |    |   |      |       |   |   |   |     |    |     |     |    |    |    |     |      |     | ż   | ليخ  | ċ    | بن   | ماد  | 4  |
| 1.9    |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        | ٠  | • |      |       |   |   |   |     |    |     |     |    |    |    |     |      |     | انی | 2    | 11   | وليا | و ا  | į. |
| 11.    |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        | */ |   |      |       |   | * | ٠ | +   | 6  |     | •   |    |    | ون | -   | i.   |     | بن  | 5    | ~ .  | ٠,   | حما  | .1 |
| 11.    |     |    |   | 25 |   |   |    |  | : 77 |     | 312 |        | *3 |   |      | <br>  |   |   | ٠ | *   |    |     |     |    |    |    | 1   | جاء  |     | بن  | 44   | ا۔   | 25   | وي   | ١  |
| 111    |     | Ĭ. | 1 |    |   |   | 13 |  |      |     |     |        |    |   |      |       |   |   |   |     |    |     |     | 7. | W. |    |     | 83   | مُو | الغ | d    | LILL | باد  | وء   | 1  |
| 111    |     |    |   |    |   | * |    |  |      |     |     | •      |    |   |      |       |   |   | ٠ | •   | •  | Ç   |     |    |    | 4  | رني | £ .  | الأ | ن   | رو   | la   | رسی  | وم   | أب |
| 117    |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        |    |   |      |       |   |   |   |     |    |     |     |    |    |    |     |      |     |     | وذءو | H. C | 1    | حما  | .1 |
| 111    |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        |    |   |      |       |   |   |   |     |    |     |     |    |    |    |     |      |     |     |      | ونہ  |      |      |    |
| 110    | * 3 |    |   |    |   | * |    |  |      | •   |     |        |    |   |      |       |   |   |   | (4) |    | *   | *55 | •  |    |    |     | لى   | لحب | 1   | دون  | عبا  | بن   | عاد  | 2  |
| 114    |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        |    |   |      |       |   |   |   |     |    |     |     |    |    |    |     |      |     |     |      | الك  |      |      |    |
| 119    |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        |    |   |      |       | - |   |   |     |    |     |     |    |    |    |     |      |     |     |      | الأء |      |      |    |
| 177    |     |    |   |    |   |   |    |  |      | *** |     | <br>8. |    | + |      | <br>• |   |   |   |     |    | 1.0 |     |    |    |    |     |      | +   | -   | 5    | لأما | ی ا  | em   | ė  |
| 171    | *   |    |   |    | + |   |    |  |      |     |     |        |    |   | \$11 |       |   |   |   | اب  | :5 | JI  | ن   |    | في | 3  | رد  | الوا | ب   | ی   | 31 . | اسا  | 0    | , me | 43 |
| 171    |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        |    |   |      |       |   |   |   |     |    |     |     |    |    |    |     |      |     |     |      | اجع  |      |      |    |
| 127    |     |    |   |    |   |   |    |  |      |     |     |        |    |   |      |       |   |   |   |     |    |     |     |    |    |    |     |      |     |     |      | 5    |      |      |    |

Ibn Hallikan, etc.), nous avons considéré ces extraits comme un exemplaire indirect qui nous a permis de vérifier les expressions ou les prononciations faisant difficulté et de rectifier un grand nombre de fautes affectant notre manuscrit.

Ce dernier, écrit à la manière maghrébine et daté de l'an 993 H., comporte 75 pages. Jusqu'en 1950, il était la propriété d'un savant maghrébin, puis vint en la possession de M. Aḥmad Ḥayrī, dont la bibliothèque se trouve à Disounis, dans la province égyptienne de Béheira. La Bibliothèque Nationale du Caire en possède la reproduction en photostat, enregistrée sous le numéro 5636 L.

Nous espérons que notre publication répondra aux exigences des chercheurs en matière d'édition critique, heureux de pouvoir mettre à leur disposition ce texte de valeur pour l'histoire des sciences chez les Arabes.

FOUAD SAYYED

#### 3. LES SOURCES UTILISÉES

Nous avons signalé plus haut que l'auteur avait puisé ses connaissances dans des ouvrages arabes anciens qui ne sont point parvenus jusqu'à nous, comme al-'Adwār wa-l-'ulūf d'Abū Maʿsar al-Balḥī (mort en 272 H.) ainsi que dans des traductions arabes d'œuvres latines. Ibn Gulgul mentionne parmi ces dernières:

- L'ouvrage de Paulus Orosius, historien espagnol ayant vécu aux v°-v\* siècles ap. J.-C.
- 2. La Chronique de St. Jérôme (mort en 420 ap. J.-C.).
- L'ouvrage d'Isidore de Séville (mort en 636 ap. J.-C.). Sans doute s'agit-il de ses Etymologies.

Les traductions arabes de ces deux derniers ouvrages sont actuellement perdues. Par contre, il existe un manuscrit de la traduction arabe du premier, conservé à la bibliothèque de l'Université de Columbia (New-York), sous le numéro X, 893.712.

C'est une chance que le livre d'Ibn Gulgul nous soit parvenu, nous donnant des extraits de ces traductions arabes d'originaux latins qui sont aujourd'hui perdues. Nous n'en connaissons que ce qu'il nous en a conservé dans son ouvrage. Ce dernier est également précieux par les références qu'il contient aux traductions arabes des ouvrages d'Hippocrate et de Galien, d'où il a tiré certains renseignements.

Telles sont certaines des sources écrites utilisées par l'Histoire d'Ibn Gulgul. Pour le reste, ce dernier nous transmet des renseignements recueillis par tradition orale, dont quelques-uns présentent un grand intérêt pour l'histoire des sciences.

#### 4. LE MANUSCRIT

Pour éditer critiquement le texte, nous avons utilisé un manuscrit unique, dont nous n'avons pas trouvé de semblable dans les bibliothèques actuellement connues. Il n'en est pas fait mention dans Brockelmann. L'ouvrage ayant été largement cité par un certain nombre d'auteurs anciens (Ibn abī Oṣaybi'a, al-Qifṭī, Ṣa'id al-Andalusī, Ibn al-ʿIbrī,

#### 2. L'AUTEUR

Il s'agit d'Abū Dāwūd Sulaymān b. Ḥassān, connu sous le nom d'Ibn Gulgul (1). Né en 332 H./943, il étudia l'arabe et les Traditions (hadu) à Cordoue en l'an 343 H., sous la direction des cheikhs de cette époque. A l'âge de quatorze ans, il s'intéressa à l'étude de la médecine. Dix ans plus tard, il y était passé maître, la perfectionnait et la divulguait. Mais c'est surtout sa pratique médicale qui fut à la base de sa célébrité. Il eut la réputation d'être un expert en thérapeutique, connaissant à fond les vertus des simples et la manière de les utiliser et d'en faire des médicaments.

Bien que contemporain d''Abd al-Raḥmān al-Nāṣir (300-350 H.) et d'al-Ḥakam al-Mostanṣir (350-366 H.) et ayant prodigué sous leurs règnes une grande part de sa science et de ses efforts, ce n'est qu'à l'époque d'al-Mo'ayyad bi-llāh Hiṣam (366-399 H.), dont il fut le médecin attitré, qu'il acquit sa célébrité. C'est alors qu'il composa la plupart de ses ouvrages, dont son commentaire du livre de Dioscoride sur la médecine (372 H.) et l'Histoire des médecins et des sages (377 H.) dont nous présentons ici le texte aux chercheurs.

Tous les ouvrages contenant sa biographie ne mentionnent pas la date de sa mort. Ils donnent même à ce sujet des indications contradictoires. Ce qui est certain, c'est qu'il composa son *Histoire* en 377 H. <sup>(2)</sup>. Sans doute mourut-il après l'an 384 H. En effet, Saʿīd b. Moḥammad de Tolède, connu sous le nom d'Ibn Baġūniš, né en 369 H., étudia la médecine à Cordoue sous sa direction. Si nous supposons qu'il commença ses études en la matière à l'âge de quinze ans comme son maître, cela nous porte à l'année 384 H./994. Nous pouvons en conclure qu'Ibn Ğulğul mourut après cette date.

<sup>(1)</sup> V. à son sujet : Ibn Abī Oṣaybi'a, II, 46-48; al-Qiftī, 190; Ṣā'ib al-Andalosī, 80-81; L. Leclerc, Histoire de la médecine arabe, I, 430-432.

<sup>(3)</sup> V. Ibn Al-Abbar, at-Takmila salā Kitāb al-sila, ed. Madrid 1915, 297.

peut en conclure que l'ouvrage fut à la disposition des Andalous au début du règne de l'émir ou même quelques années auparavant. Parmi les livres connus en Andalousie à cette époque ancienne, notons également, al-'adwār wa-l-'ulūf's, d'Abū Ma'šar al-Balhī (mort en 272 H.). Il fait partie des sources utilisées et citées par Ibn Ğulğul.

Ce dernier signale que jusqu'à l'époque d'Abd al-Raḥmān b. al-Ḥakam (207-238 H.), il n'y avait en Andalousie que des médecins chrétiens qui puisaient leur science dans « la traduction d'un livre chrétient intitulé al-ahrīsim, ce qui signifie le recueil». Sans doute s'agit-il là du livre d'Hippocrate appelé les Sections, Àφορισμοι en grec, à quoi correspond le latin Aphorismi prononcé en arabe afūrīsm, d'où le terme Abrīšim selon une déformation courante en dialecte andalou (1). On pourrait en conclure que l'ouvrage en question, traduit en Orient à partir du grec sous le nom d'al-Fuṣūl, connut en Andalousie une traduction latine, base à son tour d'une traduction arabe lui conservant son titre arabisé.

Ibn Ğulğul note également qu'il y eut quelques excellents médecins à l'époque des émirs Moḥammad b. 'Abd al-Raḥmān (228-273 H.) et 'Abdallāh b. Moḥammad (275-300 H.), sans qu'on leur connaisse de production littéraire. Par contre, sous le règne d''Abd al-Raḥmān al-Nāṣir (300-350 H.), on voit des médecins composer des ouvrages : ainsi Yaḥyā b. Isḥāq le Médecin et son recueil de notes sur la médecine en cinq livres, qu'il fut le dernier à appeler al-abrisim. C'est le premier ouvrage mentionné par Ibn Ğulğul comme ayant eu pour auteur un médecin andalou. Ceci confirme ce qu'il nous disait de l'arrivée des livres de médecine venant d'Orient à cette époque, de l'intérêt qu'ils suscitèrent et de l'utilisation qu'on en fit. Si lui-même cite des extraits d'Hippocrate, de Galien, etc., dans l'ouvrage que nous publions ici, c'est sans doute à partir de ces traductions arabes qui d'Orient lui seraient parvenues.

Après ces considérations générales, il nous reste à donner au lecteur quelques précisions concernant Ibn Gulgul et son recueil de biographies.

<sup>(1)</sup> Cette arabisation du titre étranger se retrouve à propos de la Chronique de Saint Jérôme, connue d'Ibn Gulgul sous le nom de al-Qarwāniqa.

eux n'avait pénétré en Andalousie à son époque, spécialement pour ce qui a trait à l'histoire des médecins. On n'y connaissait que le Fihrist d'Ibn Nadīm, contemporain d'Ibn Gulgul et ignoré de lui. Aussi les renseignements contenus dans les biographies communes à leurs deux ouvrages différent-ils considérablement, qu'il s'agisse des médecins antérieux à l'Islam ou de ceux qui lui furent postérieurs. Ibn Gulgul ne pouvait donc avoir recours qu'à des sources se trouvant à sa disposition en Andalousie. La langue culturelle originale de ce pays étant le latin, c'est du latin qu'on traduisit en arabe quelques ouvrages historiques, dans le courant du 1ve siècle. Les plus importants sont celui de Paulus Orosius (1), mentionné par Ibn Gulgul sous le nom de Horošiūš, et le Livre des Plantes de Dioscoride, qui furent traduits à son époque. Luimême collabora à ce service rendu à la science médicale. Il appert en effet de l'introduction à son commentaire du Livre des Plantes que le moine Nicolas, qui vivait au début du règne d'al-Hakam al-Mostansir, ayant obtenu la traduction latine de l'original grec de Dioscoride, se l'associa ainsi que d'autres savants et médecins pour corriger les noms des simples s'y trouvant mentionnés, à part quelques détails sans importance.

Concernant la diffusion en Andalousie des ouvrages orientaux, notamment en matière scientifique et médicale, Ibn Ğulğul nous donne des indications intéressantes. Il écrit (p. 97): «Vint ensuite le règne d'al-Nāṣir li-dīn Illāh 'Abd al-Raḥman b. Muḥammad, sous lequel les faveurs divines ne firent que se succéder. On vit arriver d'Orient des livres de médecine et de toutes les sciences, on s'y intéressa, et les médecins célèbres du début de son gouvernement se mirent à briller.» On sait qu''Abd al-Raḥmān régna de 300 à 350 H. Plus précisément, nous pouvons affirmer que le Livre des Plantes de Dioscoride, dans la traduction de Stéphane b. Basile corrigée par Ḥonayn b. Isḥāq (mort en 260 H.), était connu des Andalous dès l'an 337 H. Ibn Ğulğul nous apprend en effet qu'on le connaissait déjà lorsqu'à cette date, un exemplaire grec en fut offert à 'Abd al-Raḥmān par l'empereur de Constantinople. On

<sup>(1)</sup> V. G. Levi della Vida, La traduzione araba delle storie di Orosio, in Miscellanea G. Galbiati, t. III, Milan 1951, 185-203.

### AVANT-PROPOS

#### 1. L'OUVRAGE

L'ouvrage, dont nous présentons ici l'édition, mérite d'être considéré comme un important document pour l'histoire scientifique et littéraire du 1v° siècle de l'Hégire. On estime à juste titre que c'est à cette époque que la civilisation musulmane a atteint son apogée, donnant naissance à de nombreux ouvrages dans les divers domaines de la culture. Parmi eux, celui d'Ibn Gulgul doit retenir l'attention, notamment parce qu'il utilise les traductions arabes d'ouvrages d'histoire composés en latin, ce qui lui confère un intérêt incomparable.

L'importance du mouvement de traduction au Moyen Âge ne fait mystère pour personne. Mais, alors que les ouvrages traduits du grec, voire du persan, du syriaque et de l'indou sont nombreux, nous ne possédons presque rien en fait de traductions arabes d'originaux latins. Peut-être Ibn Gulgul est-il le premier à avoir utilisé de telles traductions qui durent être composées à son époque ou peu auparavant.

Dans son ouvrage, l'auteur traite de l'histoire des médecins et des sages présentée sous forme de générations successives. Il est le premier andalou à avoir abordé ce sujet, bien que devancé en la matière par divers historiens de l'Orient musulman. En effet, le Fihrist d'Ibn al-Nadīm, composé en 377 H./987 (l'année même où Ibn Gulğul rédigea son ouvrage), qui constitue la source la plus ancienne dont nous disposions concernant les biographies de médecins, ne saurait être considéré comme la première œuvre en son genre. Il a utilisé l'Histoire des médecins et des sages (1) d'Ishāq b. Ḥonayn, (mort en 298 H./910), notamment en ce qui concerne les médecins ayant vécu ayant l'Islam.

Ibn Gulgul n'a pas eu connaissance de ces ouvrages orientaux ayant puisé à des sources grecques. A de rares exceptions près, aucun d'entre

<sup>(1)</sup> Cet ouvrage a été publié dans la revue Oriens, t. VII, 1954, par M. Rosenthal.

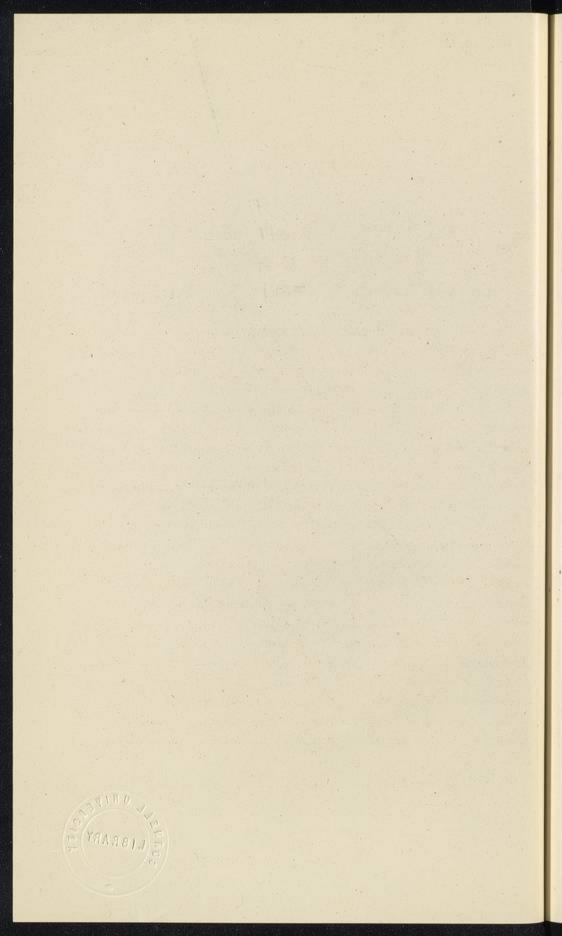

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE SOUS LA DIRECTION DE JEAN SAINTE FARE GARNOT

TEXTES ET TRADUCTIONS D'AUTEURS ORIENTAUX

TOME X -

## LES GÉNÉRATIONS DES MÉDECINS ET DES SAGES

(Tabaqāt al-'atibbā' wal-hukamā')

ÉCRIT COMPOSÉ EN 377 H.

PAR

ABŪ DĀWŪD SULAÏMĀN IBN ŅASSĀN IBN ĞULĞUL AL-ANDALUSĪ

ÉDITION CRITIQUE

PAR

FU'AD SAYYID

CONSERVATEUR DES MANUSCRITS À LA BIBLIOTRÈQUE NATIONALE D'ÉGYPTE



LE CAIRE

IMPRIMERIE DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

1955

Tous droits de reproduction réservés



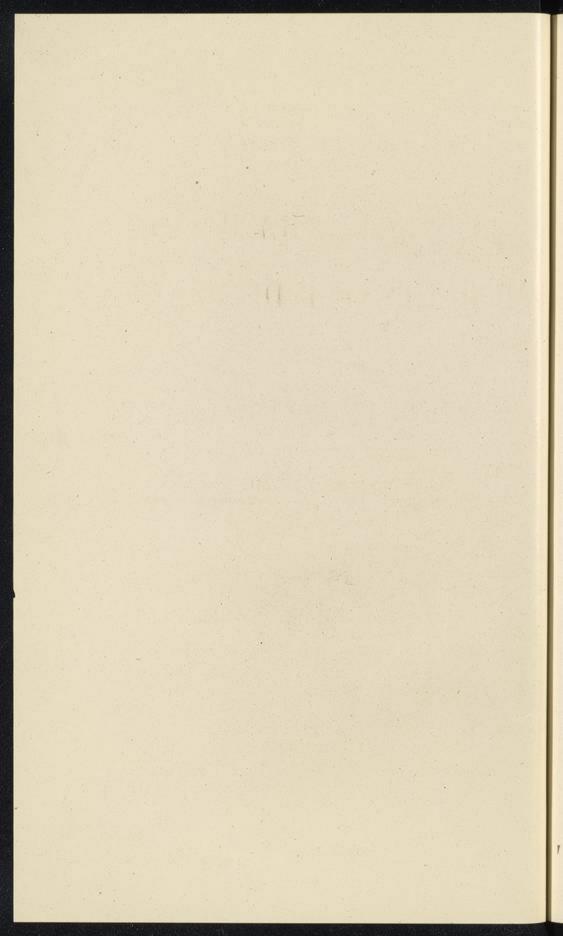

## LES GÉNÉRATIONS DES MÉDECINS ET DES SAGES

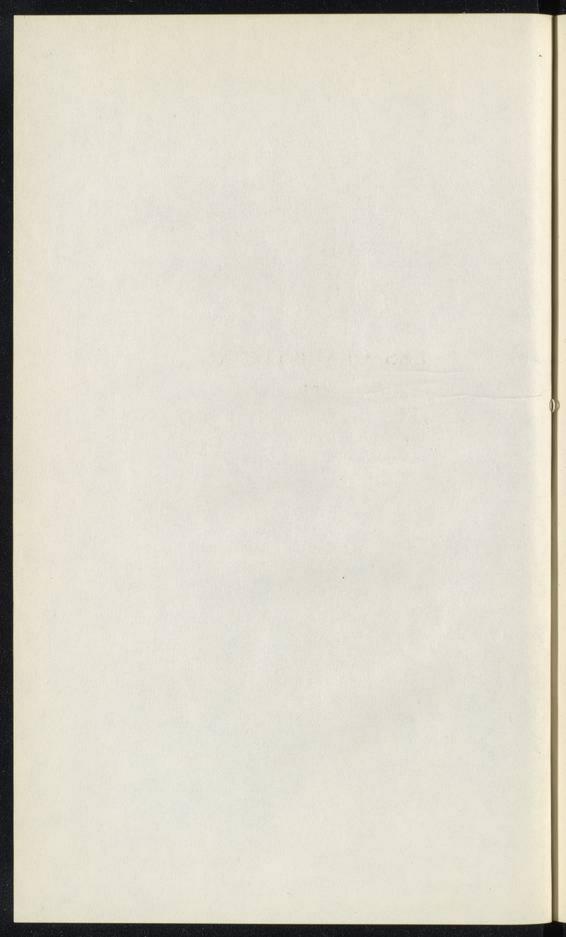

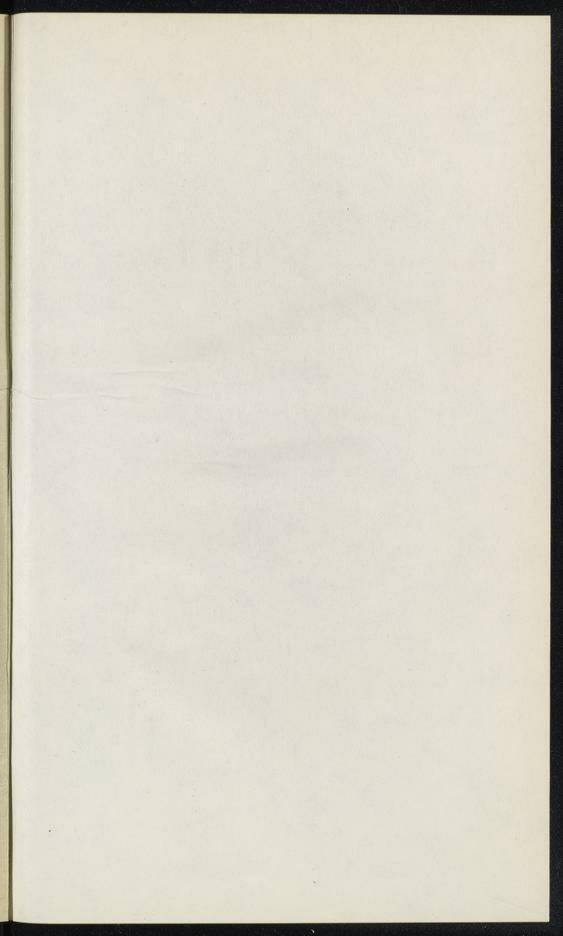



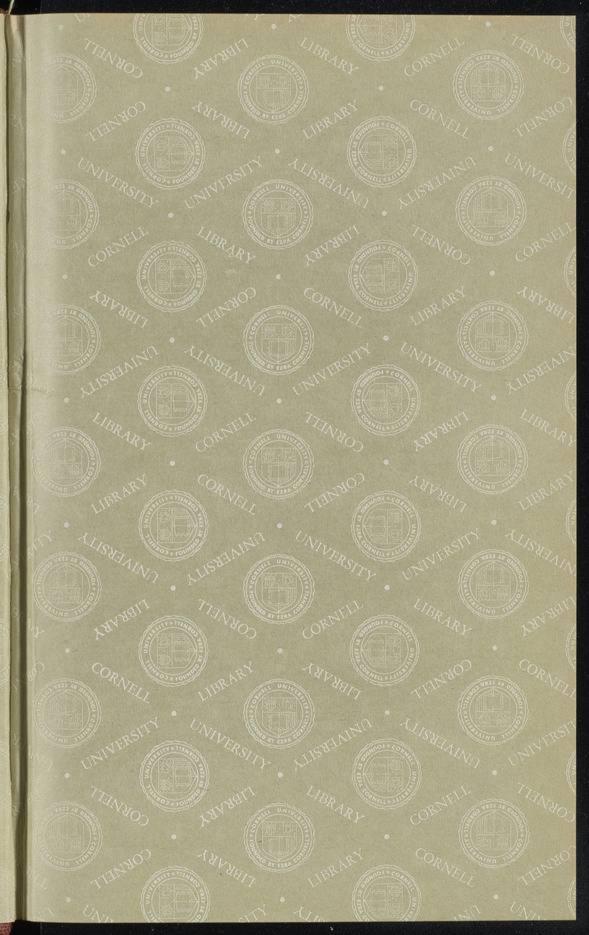

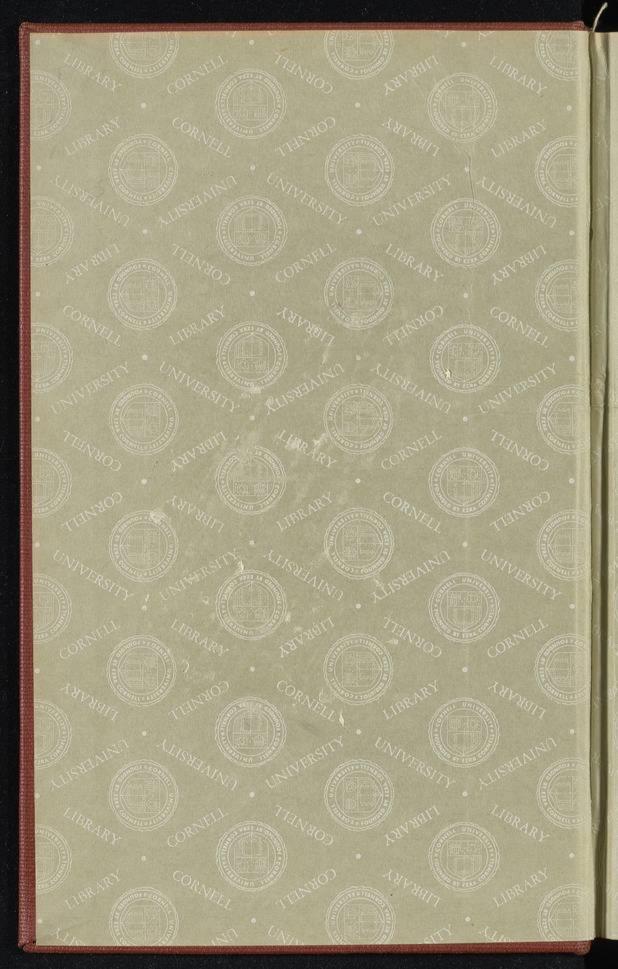

